

# محمدبن عبداللك الزيات

اسم الكتاب : محمد بن عبدالملك الزيات – سيرته ، أدبه ، تحقيق ديوانه اسم المؤلف : الدكتور يحيى الجبوري عدد الصفحات : (٣٦٠) صفحة الطبعة الأولى : عمّان ٢٠٠٢ رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : (٢٠٢/٤/١٠٢٥) رقم الإبداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : (٣٩٠/٤/١٠٢٥)

# <u>ڮٳڒٳڵڹۺؽؿؙؽ</u>

عمارة جوهرة القدس – العبدلي هاتف: ٢٥٩٨٩١ – ٠٩٦٢٦ – ٠٠٩٦٢٦ فاكس: ٣٩٨٩٣ = ٠٠٩٦٢٦ ص. ب ٢٧٤٨٧ عمّان ١١١٩٠ الأردن

e-mail:info@daralbashir.com

©All rights reserved. No part of this book may be reproduced. stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publishers.

جميع الحقوق محفوظة ©. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

# محمدبن عبدالملك الماللك الماللك

سيرته ، أدبه ، تحقيق ديوانه

الدكتوريحيي الجبوري أستاذ بجامعة آل البيت

كارالبشير

مؤسسةالرسالة

بينة التم التحمر التحمر

#### المقدمة

كانت أول صلتي بابن الزيات قبل أكثر من نصف قرن، حين كنت طالباً في الثانوية العامة، وكان لنا مدرس أديب قارئ متذوق على خلق عال، وكنت أحظى منه بعناية متميزة. فقد كان يرعى النابهين ويزودهم بكتب ثقافية وأدبية ويتابع قراءاتهم، ذلك هو الأستاذ محمد حسن العضاض، وقد علمت أنه توفي شاباً رحمه الله وأحسن إليه، وكان قد صدر ديوانه ابن الزيات حديثاً وذلك في حدود سنة خمسين وتسعمائة وألف، وقد حدثنا الأستاذ عن ابن الزيات ودرسنا قصيدته الرائعة في رثاء زوجته، وهي قصيدة من أروع ما قيل في رثاء الزوجات، وفيها صورة رائعة مؤثرة للطفل الذي فقد أمّه، فهو لاه في النهار، ولكنه إذا جنّه الليل تشوق إلى صدر أمه وحنانها ومناغاتها، فيبكي فقدها وشوقه إليها، والقصيدة نونية تبدأ بقوله:

ألا من رأى الطفلَ المفارقَ أُمِّهِ بُعيدَ الكرى عيناه تَبْتَدران رأى كلَّ أمَّ وابنَها غيرَ أُمِّه يبيتان تحت الليلِ ينْتَجِيان وباتَ وحيداً في الفراشِ تُجِنَّهُ بلابِلُ قلبٍ دائم الخفقان

وقد كان لهذه القصيدة أثر عميق في نفسي فحفظتها، وما زلت بعد تطاول السنين أحفظها وأرددها. ومنذ ذلك الحين رسخت صورة ابن الزيات في ذهني مرتبطة بتنوره الذي صنعه لخصومه، ثم عُذّب فيه، وكان فيه حتفه.

وحين حققت كتاب المحن لأبي العرب التميمي سنة ١٩٨٣م وما فيه من بلايا وأحداث نزلت بالخلفاء والعلماء من حبس وعذاب وقتل، فأردت أن أكمل ما وقف عنده أبوالعرب وما فاته، فأكتب عن محن الشعراء والكتاب، فرحت أجمع وأستقصي أخبار هؤلاء الأدباء الذين تعرضوا للحبس والمصادرة والتشريد، والقتل، فتجمعت لدى مادة كبيرة سترى النور يوماً بعون الله وتوفيقه، وكان ابن الزيات من جملة أولئك الأدباء والشعراء، وكنت بين حين وآخر أحتاج إلى الرجوع إلى ديوان ابن الزيات، فكان الديوان نادراً غير متيسر إلا لدى القلة من علمائنا الكبار الذين

ازدهروا في منتصف القرن الماضي، فقد مضى على صدور الديوان بتحقيق الأستاذ الدكتور جميل سعيد رحمه الله وطيب الله ثراه، نصف قرن أو يزيد، وقد خلت منه المكتبات، بالإضافة إلى أني وجدت في الديوان المطبوع نقصاً، فقد تجمعت لدى أشعار لم يحوها الديوان، وهكرذا ولهذه الأسباب مجتمعة فقد وجدتني مندفعاً إلى دراسة ابن الزيات في سيرته وأدبه ومحنته وتحقيق ديوانه، فسعيت إلى الخصول على الأصل المخطوط الموجود في دار الكتب المصرية، وبعد جهد جهيد، ومراسلات لم تلق أذناً صاغية من مسؤولي معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، وبجهد من الاستاذ المهندس ياسين طه العيساوي وبوساطة بعض الأساتذة المصريين تم الحصول على صورة من مخطوطة الديوان، فالشكر كل الشكر لكل من بذل جهداً علمياً ويسره للباحثين، وفي رأيي أن أي تحقيق للكتب أو إعادة نشرها دون الرجوع إلى أصل مخطوط عمل لا قيمة له، وقد كثرت في هذه الأيام إصدارات الكتب والدواوين التي تعتمد على المطبوعات دون إضافة أو الرجوع إلى الأصول المعتمدة، وهذا النشريات هي في حقيقتها سرقة لجهد الآخرين وسطو على أعمالهم.

لقد حظي ابن الزيات باهتمام الباحثين، فقد صدرت عنه بعض الدراسات، كان أولها دراسة المرحوم محمد كرد علي في كتابه أمراء البيان الذي صدر عام ١٩٧٣، ثم دراسة الأستاذ محمود الهجرسي التي صدرت في سلسلة أعلام العرب بعنوان محمد بن عبدالملك الزيات صاحب التنور، ثم صدرت دراسة جامعية لفايز علم الدين القيس بعنوان محمد بن عبدالملك الزيات سنة ١٩٨٣م. وكل هذه الدراسات جهود نافعة ولها فضل السبق، وتختلف دراستنا هذه عما سبقها في منهجها وغايتها، وما زالت حياة ابن الزيات وشعره وأدبه بحاجة إلى المزيد من الجهود والدراسات الأدبية والعلمية، وما زالت كذلك شخصيات الشعراء الكتاب من أمثال ابن الزيات بحاجة إلى الدرس العلمي والأدبي.

لقد عاش ابن الزيات في زمن يشبه زماننا هذا من اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية وسيطرة الأيدي الأجنبية الطامعة على الخلافة المتمثلة بالقواد الأتراك،

وكانت فريسة لأطماع الجند وضعف الخلفاء ونزواتهم ومكائد أمهات الأولاد من الجواري والإماء، وأراد ابن الزيات أن يعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها، فوفق حيناً من الدهر، ثم تكالبت عليه مكائد الخصوم ومصالح الطامعين فكان مصيره السجن والمصادرة والعذاب الذي أودى بحياته.

وبعد فأرجو أن يكون في عملي هذا درس وعبرة، ولبنة صالحة تضاف إلى صرح الأدب العربي الذي نتلمَّس فيه حضارتنا وأصالتنا وروعة أدبنا الزاهي الثري، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

والحمد لله أولاً وآخراً،

يحيى بن وهيب الجبوري ٢ الحرم ٢٠٠٢ هـ ٢ ٦ آذار ٢٠٠٢

## الفصل الأول

#### سير ته

#### نشأته:

أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، المعروف بابن الزيات، جاءه هذا اللقب من جده الذي كان تاجراً يجلب الزيت من مواضعه إلى بغداد، وجده هذا هو أبان ابن حمزة من أهل قرية الدسكرة مقابل جُبًل من عمل بغداد، وأسرة ابن الزيات عربية الأصل، وكان أبوه عبد الملك تاجراً من وجوه تجار الكرخ في بغداد، وكان ثرياً موسراً، وكان يتولى تزويد بلاط المأمون بما يلزمه من الفساطيط والجمازات وما تحتاجه مطابخ القصر من أشياء، ومعنى هذا أنه كان من كبار تجار بغداد المرموقين، وقد نشأ ابنه محمد في هذا العز الموروث القائم على تجارة الزيت في بغداد بجانب الكرخ.

لم نجد في المصادر تحديداً لسنة ولادته، ولكننا نستطيع أن نرجح السنة ١٧٣هـ/ ٧٨٩ م، تاريخاً لولادته، استدلالاً بما قيل من أنه تولى الوزارة للمعتصم سنة ٢٢٠هـ/ ٨٣٧ م، وكانت سنه آنذاك سبعاً وأربعين سنة، وبقي وزيراً للمعتصم ثم الواثق بعده، ثم عدة أيام في زمن المتوكل الذي نكبه ونكل به سنة ٢٣٣هـ/ ٨٤٧ م، على ما سيجيء.

تزوج ابن الزيات بأكثر من امرأة، إحداهن توفيت واسمها (سكرانة) أم عمر التي بكاها وذكر يتم ابنه الطفل، وقد رزق بأولاد ورد ذكر بعضهم في كتب الأدب والتاريخ، وكان بعضهم يروي شعر أبيه وأخباره وهو هارون، وكذلك عبيد الله، ومن أولاده سليمان وعبد الله، وقد قبض المتوكل على سليمان وعبد الله حين قبض على أبيهما وسجنا، ثم سلمت إليهما جثة أبيهما الذي قتل تحت التعذيب وبالتنور، أما ابنه عمر فقد ماتت أمه وهو صغير ابن ثماني سنوات.

كان ابن الزيات منذ صغره ميالاً إلى العلم والأدب، ولا نعلم عن ثقافته وهو صغير تخقيقاً وتفصيلاً، إلا أن الدلائل تشير إلى شغفه بالأدب وتفضيله على التجارة، فقد كان

أبوه يريده تاجراً كاسرته، وكان هو يطلب الكتابة وملازمة الدواوين ومجالسة الكتاب، وكان من كتاب عصره آنذاك الجاحظ، وعمرو بن مسعدة، وأحمد بن يوسف، وسهل بن هارون، وغيرهم، وعلي الرغم من إلحاح أبيه على أن يتعاطى التجارة، إلا أنه كان شديد الحرص على طلب العلم والكتابة، ومما قاله أبوه عبد الملك يخاطبه: «والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنًك، لأنك تدع عاجل المنفعة وما أنت فيه مكفي، ولك ولأبيك مال وجاه، وتطلب الآجل الذي لا تدري ما تكون فيه»، فقال: «والله لتعلمن أينا ينتفع بما هو فيه، أأنا أم أنت؟» ثم شخص إلى الفضل بن سهل، به (فم الصلح)، فامتدحه بقصيدة فأعطاه عشرة آلاف درهم، فعاد بها إلى أبيه، فقال له أبوه: «لا ألومك بعدها على ما أنت فيه»، وفي القصيدة أبيات يقول فيها واصفاً حاله: (١)

إني شَعَرْتُ فلم أمدحْ سواكَ ولم أعْملْ إلى غيركَ الإدلاجَ والبُكَرا ما كان ذلك إلا أنني رجلٌ لا أقْرَبُ الوِرْدَ حتى أعرفَ الصَّدَرا لم أمتَدحُكَ رجاءَ المال أطلبُهُ لكنْ لِتُلْبسَني التحجيلَ والغُررا

وكان ابن الزيات قد تثقف ثقافة عربية واسعة، فبرع في اللغة والنحو والشعر وعلوم الشريعة وغيرها، وأخذ عن كبار الكتّاب واللغويين والنحويين، فبرع ونبغ في علوم عصره، ويكفي أن يكون أبو عثمان المازني يجل ابن الزيات ويثق بعلمه، ومن دلائل ذلك ما رواه ميمون بن هارون الكاتب: «أن أبا عثمان المازني لما قدم بغداد أيام المعتصم، كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو، فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك، يقول لهم المازني: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب \_ يعني محمد بن عبد الملك \_ اسألوه، واعرفوا جوابه، فيفعلون، فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني، ويقفهم عليه »(٢).

#### وزارته:

لقد أعد ابن الزيات نفسه ليكون كاتباً من كتّاب الدولة، وكان ذكياً فطناً طموحاً، وكان أول صلته بقصر الخلافة في أيام المعتصم، ويبدو أنه تسلم وظيفة القهرمان

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٦١ (ق = قصيدة أو قطعة أو أبيات في هذا الديوان).

<sup>(</sup>٢) البغدادي: تاريخ يغداد ٣/١٤٤.

والإشراف على المطبخ، وكان يؤهل نفسه لمنصب الكتابة، ولذلك كان يلبس زي الكتّاب من لبس السواد وحمل السيف، يقول الطبري: «كان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى للمعتصم ما كان يتولاه أبوه للمأمون من عمل المشمش والفساطيط وآلة الجمازات (١)، ويكتب على ذلك: مما جرى على يدي محمد بن عبد الملك، وكان يلبس إذا حضر الدار دراعة سوداء، وسيفاً بحمائل، فقال له الفضل بن مروان: إنما أنت تاجر، فما لك وللسواد وللسيف؟، فترك محمد ذلك» (٢).

ولكن ابن الزيات كان يعد نفسه ليكون كاتباً من كتًاب السلطان، وكل الدلائل تشير إلى أنه كان مؤهلاً لهذا المنصب، فعلمه وذكاؤه وشخصيته وحزمه، كل ذلك كان يعده ليس للكتابة وحسب بل للوزارة أيضاً، ولكن الكتابة أولاً، ثم الوزارة، ولم تأته إلا بعد أن أتيحت له الفرصة، وجاءت الفرصة سريعة، وكانت مصادفة، وقد أعانه على اقتناص هذه الفرصة المتاحة جهل الوزير السابق وضعف تحصيله، وقد تحدثت المصادر عن هذه الفرصة على خير وجه، من ذلك ما ذكره ابن خلكان وغيره، قال: «كان أحمد بن عمًار البصري وزير المعتصم، فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال، فقرأه الوزير عليه، كان في الكتاب ذكر الكلا، فقال المعتصم: ما الكلا؟ فقال الوزير: لا أعلم، وكان قليل المعرفة بالأدب، فقال المعتصم: خليفة أمي، ووزير عامي!! وكان المعتصم ضعيف الكتابة، ثم قال: ابصروا من بالباب من الكتّاب، فوجدوا محمداً ابن الزيات المذكور، فأدخلوه عليه، فقال له: ما الكلا؟ فقال: الكلا العشب على الإطلاق، فإن كان رطباً فهو الخلا، فإذا يبس فهو الحشيش، وشرع في تقسيم غلى الإطلاق، فإن كان رطباً فهو الخلا، فإذا يبس فهو الحشيش، وشرع في تقسيم أنواع النبات، فعلم المعتصم فضله، فاستوزره وحكمه وبسط يده» (٢)، ومن هذا

<sup>(</sup>١) الجُمَّازة: بضم الميم، جبَّة من صوف ضيقة الكُمَّين، وفي الحديث أن النبي عَلَيْكُم توضأ فضاق عن يديه كُمَّا جُمَّازة كانت عليه، والجَمَّازة بفتح الجيم: مركب سريع يتخذه الناس في المدن (شبه العجلة التي تجرها الخيل) مولد (المعجم الوسيط: جمز) ولعله أراد المعنى الثاني بدليل الفساطيط ووصف الجمازات بالآلة: وآلة الجمارات.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥/٣١٢ ـ ٣١٣ ط مكتبة الحياة \_ بيروت ١٩٦٠، وانظر معجم الشعراء ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٤ / ١٨٦ ط عبد الحميد، مصر ١٩٤٨، والوافي بالوفيات ٤ / ٣٢، والفخري ص ٢٣٢ وشذرات الذهب ٣ / ١٥٤، والخزانة ١ / ٤٤٦، ولطائف الأخبار ص٣٣.

النص نستدل على أن ابن الزيات كان كاتباً وليس قهرماناً يجهز أمور الدار والمطبخ فحسب، بدلالة قول المعتصم: (ابصروا من بالباب من الكتاب)، ويعزز هذا قول ابن العماد الحنبلي عن ابن الأهدل قوله: «إن ابن الزيات كان في أول أمره كاتبا، فاتفق أن المعتصم سأل وزيره أحمد بن عمّار البصري عن الكلا ما هو...» كما في الرواية السابقة (۱)، وكذلك ذكر البديعي بأن ابن الزيات كان في أول أمره من جملة الكتاب (۲).

وأكثر المصادر على هذا الرأي، ولكن الطبري ينفرد برواية تجعل ابن الزيات يتسنم الوزارة بعد غضب المعتصم على الفضل بن مروان لاستئثاره بالحكم وتضييقه على الخليفة في النفقات، ونذكر باختصار ما قاله الطبري: «إِن الفضل بن مروان كان مع كاتب للمعتصم يقال له يحيى الجرمقاني، وكان الفضل بن مروان يخط بين يديه، فلما مات الجرمقاني صار الفضل في موضعه، ولم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي عليها، والفضل كاتبه، ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على لسانه بما أحب، حتى قدم المعتصم خليفة، فصار الفضل صاحب الخلافة، وصارت الدواوين كلها تحت يديه، وكنز الأموال، وأقبل أبو إسحاق (المعتصم) حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغنى والملهى، فلا ينفذ الفضل ذلك، فثقل على أبي إسحاق، وقد شكا المغنى وهو إبراهيم المعروف بالهفتي إلى المعتصم أن الفضل بن مروان لا ينفذ ما يأمر بإعطائه من المال، وحرضه بقوله: «إنما لك من الخلافة الاسم، والله ما يجاوز أمرك أذنيك، وإنما الخليفة الفضل بن مروان الذي يأمر فينفذ أمره من ساعته... فاحتجنها على الفضل المعتصم حتى أوقع به، فقيل إن أول ما أحدثه في أمره حين تغير له أن صيَّر أحمد بن عمَّار الخراساني زماما عليه في نفقات الخاصة، ونصر بن منصور بن بسام زماما عليه في الخراج وجميع الأعمال، وكان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبوه يتولاه للمأمون من عمل المشمش والفساطيط وآلة الجمازات»، وفي سنة ٢١٩ هـ خرج المعتصم يريد القاطول، ويريد

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) هبة الأيام ص ٦٤.

للبناء بسامراء، فلما صار بالقاطول غضب على الفضل بن مروان وأهل بيته، وأمر بحبسه وأخذ منه عشرة آلاف ألف دينار ثم نفاه، وصيَّر مكانه محمد بن عبد الملك السزيات (۱)، فصار محمد ابن الزيات وزيراً كاتباً، وجرى على يديه عامة ما بنى المعتصم بسامراء من الجانبين الشرقي والغربي، ولم يزل وزيراً في عهد ابنه الواثق والمتوكل، حتى نكبه المتوكل.

ويمكن التوفيق بين رواية الطبري والآخرين، أن المعتصم لما غضب على الفضل بن مروان صَيِّر أحمد بن عمًار مكانه ولفترة قصيرة، فلما جاء الكتاب الذي فيه قصة الكلا جعل ابن الزيات كاتباً يعرض على المعتصم الكتب، وينظر ابن عمًار في الدواوين، ثم استوزر ابن الزيات بعد قليل وصرف ابن عمًّار صرفاً جميلاً، ويبدو أن الفضل بن مروان كان يتوسم في ابن الزيات الذكاء والفطنة، وكان يخشى أن تتاح له الفرصة فينافسه، ولذلك كان يضطهده ويزدريه، قيل: «كان الفضل بن مروان نصراني الأصل قليل المعرفة بالعلم، حسن المعرفة بخدمة الخلفاء، وقد حاول أن يسقط محمد ابن عبد الملك الزيات ، لأنه كان يتفرس فيه الذكاء النادر والعلم، ولا يحب أن يشاهده في دار الخلافة، ولا أن يخالط أهلها ويعرف اسمه ورسمه» (٢).

وقد استقبل ابن الزيات الوزارة في عهد المعتصم بقوة وثقة واعتداد، واشترط على المعتصم شروطاً قبلها المعتصم، من ذلك أنه لا يلبس القباء بل يلبس الدراعة، ويتقلد عليها سيفاً طويل الحمائل، وأن يُفْرد له حرس خاص يقوم على حراسته وخدمته، وقد أجاب المعتصم وأعطى ابن الزيات ما أراد (٣)، وكان ابن الزيات يعتز بالمنزلة التي وصل إليها، وما أسداه المعتصم إليه من المكانة التي تفرد بها ولم تكن لوزير قبله، فكان يقول: «قد صنع إلي الخليفة صنيعة تفرد بها، نقلني من ذل التجارة إلى عز الوزارة »(٤)، وكانت هذه المكانة قد جرت عليه حسد حساده، بالإضافة إلى ما عرف

<sup>(</sup>١) الطبري حوادث سنة ٢١٩، وابن الأثير: الكامل في التاريخ ٦/٢٣.

<sup>(</sup>٢) كرد على : أمراء البيان ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) کرد علی ص ۲۸۳. ۲

عنه من حزم وشدة واعتداد، والناس في كل زمان ومكان (يرهبون القريب من السلطان، ويغتابونه في السر، ويستثقلون ظله أو يعادونه لعدة أسباب) (١)، وكذلك أجبِل ابن الزيات على الاستقامة والعدل والحرص على أموال الدولة، والضرب على أيدي المتلاعبين، ولو كانوا من خلصائه وأصفيائه، ولذلك كان شديداً في أخذ الحق العام وعدم التهاون فيه، والحرص على مال الدولة وعدم الإسراف فيه، فقد كان يسوس أمور الدولة بعقلية التاجر الواعي الحريص، ولم تقتصر محاسبته المتلاعبين بالأموال العامة على الولاة وعمال الخراج وحسب، بل شملت أسرة الخليفة ابنه وأخاه، وقد جرّت عليه سياسته هذه غضب المتوكل الذي نكبه ونكل به شر تنكيل.

استطاع ابن الزيات بما أوتي من حنكة وحسن تدبير وحزم أن يكسب ثقة المعتصم، فأطلق يده ليدبر أمور الرعية، وكان المعتصم قليل الحظ من العلم، أقرب إلى الأمية منه إلى التعليم، حتى ليقال: إنه كان لا يجيد الخط، ولم يكن في ذكاء أخيه المأمون وعلمه، ولا في قوة أبيه الرشيد وحزمه، وليس له براعة إلا في الأمور العسكرية، وكانت الدولة ضعيفة، وكثر فيها أخلاط الناس من شعوب شتى، وخاصة الفرس والأتراك، وكانت البلاد تضطرب بالعقائد وتضطرم بالثورات التي تؤججها النحل الهدامة، وكانت سياسة ابن الزيات الشديدة الحازمة تعويضاً عما تعانيه الدولة من ضعف، وحين تضعف الدولة يطمع الناس من الولاة والقواد والعمال وأصحاب السلطان فيها، وفي أموال الرعية، فما كان لابن الزيات إلا أن يبسط سلطانه بشدة عادلة وسلطان قوي، فحاسب الولاة على الأموال، واستصفى الأموال من المختلسين ونكل بهم، حتى إنه كان يعذبهم بالتنور الذي ابتكره ليستخرج منهم الأموال المختلسة والضياع المنهوبة، وكان يرى أن النظام لا يستقر ولا تستعيد الدولة هيبتها وسلطانها إلا بالشدة والحزم والعقاب لمن يستحق العقاب، وإن بالغ في حزمه وشدته وقسوته مع المطالبين بالأموال، فكان يعذبهم بالتنور ليستخرج منهم ما اختلسوه من الأموال، وليردع غيرهم من الطامعين الذين يعيثون في الأرض فساداً، وقد بالغ بعض المؤرخين حين جعلوا القسوة طبيعة في نفس ابن الزيات، فقد رووا على لسانه بأن قال: الرحمة

<sup>(</sup>١) كرد على : أمراء البيان ص ٢٨٤.

(خَورٌ في الطبيعة، وضعف في المُنّة)، وقوله: (ما رحمت شيئاً قط) (١)، فكان خصومه وهم كُثْر يطعنون عليه في دينه بهذا القول، وكثر الحاسدون له والناقمون عليه، والساخطون على سياسته، ولكن هناك من الكتاب من يلتمس لابن الزيات العذر رويبر هذه القسوة، ومنهم الأستاذ محمد كرد علي الذي يقول: «وفي سنة العذر ويبر هذه القسوة، ومنهم الأستاذ محمد كرد علي الذي يقول: «وفي سنة ١٩٢٩ نصب ابن الزيات لأصحاب المظالم العداوة، فكشفوا وحبسوا، وأقيموا للناس، ولقوا كل جهد، ومن جملتهم صديقه إبراهيم بن العباس الصولي، نسي صداقته في مطالبته بما تأخر في ذمته من حق بيت المال، فاستهدف لهجائه، وهكذا كان ابن الزيات مع سائر الناس لا يجيز لعامل أن يسرق، ولا للرعية أن تتلكا في أداء ما عليها حتى ينتظم سير الأعمال »(٢)، فابن الزيات رجل دولة حازم، لا يريد أن يعبث عابث بالمال العام، ولا أن تتبدد أموال الدولة بأيدي المختلسين، وقد هُجي ابن الزيات بسبب هذه السياسة وهذه الشدة، ولكن هل كانت الأموال التي يستصفيها يفيد منها أو تذهب إلى خزانته، أم إلى خزانة الدولة ولتدبير مصالحها، سنجد الجواب في آخر المطاف حينما نكل به المتوكل بتحريض من خصمه أحمد بن أبي دواد وطمعاً بماله، فلم يجد المتوكل لديه من الأموال و وهو الموسر ابن الموسرين ما يستوجب ذلك العقاب، فندم المتوكل وخسر رجلاً ليس عنه عوض.

ولرب سائل يسأل: هل كانت سياسته هذه في استخلاص الأموال والحرص عليها ومحاسبة المختلسين والمبذرين سواء كانوا من خصومه أو أصدقائه، سياسة لأغراضه الخاصة، أم كانت سياسة عامة لا يحيد عنها حتى لو مست أمور الخلافة وتبذير السلطان على ملذاته وعلى أسرته، ونترك الجواب في هذا للأحداث التي رافقت سياسته في وزارته، والأحداث تقول: إن المعتصم أمر بأن يعطى ابنه الواثق (هارون الواثق بن المعتصم) عشرة آلاف ألف درهم (٢) يستعين بها على أمره، ويصلح بها ما يحتاج إلى صلاحه، فدافعه ابن

<sup>(</sup>١) الاصفهاني: الأغاني ٢٣/٧٥.

<sup>(</sup>٢) أمراء البيان ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) وقيل: أمر له بما قيمته ألف ألف دينار، فمحاها ابن الزيات وكتب ما قيمته ألف ألف درهم، وكان محمد قد أجاد محوه فجعل الدينار درهما، وعلم المعتصم أن رأي ابن الزيات في الاقتصاد أصلح.

الزيات في ذلك مدافعة متصلة، أحوجت الواثق إلى شكايته إلى المعتصم، فأنكر المعتصم تأخر المال عن ولده، فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين، العدل أولى بك، وأشبه بقولك وفعلك، ولك عدة أولاد أنت في أمرهم بين خلتين، إما أن تسوي بينهم في العطية، فتجحف بيت المال، وإما أن تخص بعضهم فتحيف على الباقين... فقال المعتصم: قد رهنت لساني، فما تصنع؟ قال: تأمر لباقي ولدك بإقطاعات وصلات، وتطلق لهارون (الواثق) صدراً من المال، فأدافعه بباقيه، ويتسع الأمر قليلاً، وتدبره بعد ذلك بما تراه، فقال له: وفقك الله، فما زلت أعرف الصواب في مشورتك، وتأدًى الخبر إلى هارون فحلف بعتق عبيده وما يملكه، وبحبس عدة خيل، ووقف عدة ضياع، وصدقة مال جليل، لئن ظفر بمحمد بن عبد الملك الزيات ليقتلنه، وكتب اليمين بخطه، وجعلها في درج وأودعها دايته (١٠). ولكن الواثق حين أفضت إليه الخلافة لم يقتله، بل وجد أن الدولة محتاجة إليه، وإلى صلاحه وحزمه، كما سيأتي.

ولم تكن شدة ابن الزيات على الواثق بن المعتصم حرصاً على المال ومنعاً للتبذير وحسب، بل كانت شدته وقسوته على تربيته وصلاحه واستقامته أيضاً، وبيان ذلك أن معلماً للواثق شكا إلى المعتصم بأن الواثق لا يتعلم، فإذا طالبه بذلك شتمه، ووثب عليه، فأمر المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات بأن يضرب الواثق أربع مقارع، فخرج محمد واستدعى الواثق، وضربه ثلاث عشرة مقرعة، حتى مرض، فلما عرف أبوه الخبر أنكر ذلك، وحلف للواثق أنه ما أمر محمداً إلا بأن يضربه أربع مقارع، فأخفاها الواثق في نفسه، فكان يبغضه، وعلم محمد بذلك فكان يقصده في ضياعه وأملاكه لما ترعرع، وقيل: إن الواثق أقسم على قتل ابن الزيات حين تفضي الخلافة إليه، وإنه قال لخادمه: «قد تم علي من هذا الكلب كل مكروه، فإن أفضت الخلافة إلي، فقتلني الله إن لم أقتله، ثم قال له: أنت خادمي وثقتي، فإن أفضى هذا الأمر إلي فاقتله ساعة أخاطب بالخلافة، ولا تشاورني، وجئني برأسه» (٢).

وما دمنا في صدد الحديث عن حرص ابن الزيات على المال العام وحزمه وشدته

<sup>(</sup>١) أعتاب الكتاب ص١٣٤ \_ ١٣٥، والفخري ص٢٣٢، ونشوار المحاضرة ٨/١٥ \_ ١٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٤ /٣٣، أعتاب الكتاب ص١٣٥، الفخري ص٢٣٢.

وحسن تدبيره، وقد مضى الكلام عن سياسته في عهد المعتصم، فلنواصل الحديث عن سياسته في عهد الواثق، ولنقدم لذلك بالكيفية التي صار بها وزيراً، وقد مر بنا أن قصة الكلا وما رافقها من مصادفة، وما كان من استعداد ابن الزيات العقلي والثقافي، كل ذلك مكنه من وزارة المعتصم، فإن الكفاءة وحسن الأداء وحاجة الدولة إليه مكنته من الوزارة ثانية.

توفي المعتصم ونودي بالواثق خليفة بعده، وكان الواثق عاقلاً حصيفاً حليماً، وحضر الكتّاب في أول يوم، وكان ابن الزيات مع من حضر، فطلب الواثق من الكتاب غير ابن الزيات بأن يكتب كلّ منهم نسخة بخبر وفاة المعتصم وتقلده الخلافة، فكتبوا بأسرهم، وعرضوا ذلك عليه، فلم يرضه، فقال لمحمد: اكتب أنت، فكتب في الحال بلا نسخة، كتاباً حسناً، وعرضه عليه، فاستحسنه، وأمر بتحرير الكتب عليه، ولم يبرح حضرته حتى أقره على الوزارة، وخرج من بين يديه والناس كلهم خلفه. قال الخادم: فعجبت من ذلك، وقلت: تراه أنسى ما كان أمرني به؟ لم لا أستأذنه في ذلك وأذكره به؟ فتقدمت إليه لما خلا وأذكرته الحديث، واستأذنته، فقال: «ويحك، السلطان إلى محمد بن عبد الملك أحوج من محمد إلى السلطان، دعه» (١).

وفي رواية ابن خلكان تفصيل وبيان، قال: فجيء بابن الزيات وهو واجم مضطرب، فلما وقف بين يديه قال له: اكتب.... فأخرج من كُمّه نصفاً، ومن خُفّه دواة، وابتدأ يكتب بين يديه حتى فرغ من الكتاب. ثم أخرج خريطة فيها حصى، فأترب الكتاب وأصلحه، وتقدم فناوله إياه، فوجده قد أتى على جميع ما في نفسه، فأعجب به جداً، وقال: اختمه، فأخرج من الخريطة طيناً فوضعه عليه، وتناوله فختمه، وأنفذه من ساعته. فقال الواثق لخادم له: امض إلى دايتي وقل لها توجه إلى بالدرج الفلاني، فمضى الخادم فجاء به ، فأخرج الرقعة ودفعها إليه، فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين، أنا عبد من عبيدك، إن وفيت بيمينك فأنت محكم. وإن غفرت وصفحت كان أشبه بك، قال: لا والله، ما يمنعني من الوفاء بيميني إلا التعاسة على أن يخلو الملك من مثلك، وأمر بعتق من حلف بعتقه، ووقف الضياع، وحبس الخيل، وأنفذ صدقة المال، وقال الواثق: «عن

<sup>(</sup>١) أمراء البيان ص٢٨٩.

المال والفدية من اليمين عوض، وليس عن المُلُك وابن الزيات عوض »(١).

وعلت منزلة ابن الزيات في زمن الواثق، وأطلق يده في الحكم، وكان معجباً به محباً له، ومصداق ذلك ما رواه محمد بن الفضل بن الأسود الكاتب، قال: حدثني ابن قريش ابن أنس عن أبيه قال: «دخلت على الواثق فقال لي: يا أبا قريش، اخرج رقعة من تحت المصلى، فمددت يدي فأخرجت الرقعة وقرأتها، وقلت: يا أمير المؤمنين، رقعة حسنة، أولها تشوق، وأوسطها استعتاب، وآخرها استبطاء، وإذا آخر الرقعة:

إِنْ يكن عبلُكَ من حبلي وهن فإلى شوقي يكونُ المنتهى لم يذكّرنيك خطب حادث إنما يذكر مَن كان سها

وكانت الرقعة من محمد بن عبد الملك، فقال الواثق: ويلومني الناس على حب محمد بن عبد الملك» (٢)، وقد رفع الواثق من شأن ابن الزيات وأكرمه ووقره، من ذلك أنه أمر أن لا يرى أحد من الناس محمد بن عبد الملك الوزير، إلا قام له، واستمر ابن الزيات في عهد الواثق يواصل سياسته الحازمة العادلة الحريصة على أموال الدولة والضرب على أيدي المتلاعبين والمختلسين والمسرفين، حتى لو كانوا من أهل السلطان وحاشيته والمقربين إلى الخليفة، ومما يلاحظ أن هناك فئة كانت في بغداد في عهد الواثق تعبث بأموال الدولة وتجمع من أموال الخراج ما شاء لها أن تجمع، من مثل إيتاخ، وكاتبه سليمان بن وهب، وعلى أشناس، وكاتبه أحمد بن الخطيب، فكبر الأمر على ابن الزيات، وحاول أن يضع حدا لعبث القواد الأتراك وبندهم، وأن ينبه الخليفة إلى عبث هؤلاء وفسادهم وظلمهم، وإرهاب الرعية وابتزازهم، فكتب ابن الزيات قصيدة على أنها لبعض أهل العسكر، وأوصلها إلى الواثق، وفيها حث على الضرب على أيديهم ومنعهم من إهدار الأموال وخراب الديار، وفي هذه القصيدة يقول: (٢)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٥/٩٩، الوافي بالوفيات ٤/٣٣.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٠ / ٢٨٧ \_ ٢٨٨، أعتاب الكتاب ص١٣٨، والديوان ق ١٢٠.

يا ابن الخلائف والأملاك إِنْ نُسِبوا حُزْتَ الخِلافَةَ عن آبائكَ الأُولِ

أجُرْتَ أم رقدتْ عيناكَ عن عَجب فيه البريةُ من خوف ومن وَجَلِ

ولَّيْتَ أربَعَةً أمْرَ العبادِ معاً وكلُّهمْ حاطِبٌ في حبْلِ مُحْتَبِلِ

ويسمي واحداً واحداً وما جنت يداه ويحرضه على التنكيل بهم وفي آخر
القصيدة بقوله:

عثْ فيهمُ مثلَ ما عائَتْ يداهُ معاً على البرامكِ بالتهديمِ للقُلَلِ

وكان ابن الزيات يقف مواقف رشيدة حازمة في وجه الإسراف وهدر الأموال وإنفاقها في غير الوجه الصحيح، حتى لو جاء هذا الإسراف من قبل الخليفة نفسه، وفي قصة الجارية (قلم الصالحية) خير دليل على هذا الزعم، والقصة كما رواها أبو الفرج الأصفهاني تقول: «كانت قلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب، إحدى المغنيات المحسنات المتقدمات، فغنى بين يدي الواثق لحن لها في شعر محمد بن كناسة، قال:

فيَّ انقباضٌ وحشمةٌ فإذا صادفتُ أهلَ الوفاءِ والكرمِ أرسلتُ نفسي على سجيَّتِها وقلتُ ما قلتُ غيرَ محتشمٍ

فسأل لمن الصنعة فيه؟ فقيل: لقلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب، فبعث إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأحضره، فقال: ويلك، مَنْ صالح بن عبد الوهاب هذا؟ فأخبره، قال: أين هو؟ قال: ابعث فأشخصه وأشخص معه جاريته، فقدما على الواثق، فدخلت عليه قلم، فأمرها بالجلوس والغناء، فغنت، فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها، فقال صالح: أبيعها بمائة ألف دينار وولاية مصر، فغضب الواثق من ذلك، ورد عليه، ثم غنى بعد ذلك زُرْزُورٌ الكبير في مجلس الواثق صوتاً، والشعر فيه لأحمد بن عبد الوهاب أخى صالح، والغناء لقلم، وهو:

أبت دارُ الأحْبَةِ أَنْ تبينا أَجِدَكَ ما رأيت لها معينا (١) تقطعُ نفسهُ من حُبِّ ليلي نفوساً ما أُثبْنَ ولا جُزينا

<sup>(</sup>١) أجدُّكَ أي: أجداً منك، أي: أحقا ما تقول.

فسأل: لمن الغناء؟ فقيل له: لقلم جارية صالح، فبعث إلى ابن الزيات فأشخص صالحاً ومعه قلم، فلما أشخصهما دخلت على الواثق، فأمرها أن تغنيه هذا الصوت، فغنته، فقال لها: الصنعة فيه لك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: بارك الله عليك، وبعث إلى صالح فأُحْضرَ، فقال: أما إذا وقعت الرغبة فيها من أمير المؤمنين فما يجوز أن أملك شيئاً له فيه رغبة، قد أهديتها إلى أمير المؤمنين، فإنَّ من حقها عليٌّ إذا تناهيت في قضائه أن أصيِّرها ملكه، فبارك الله له فيها، فقال له الواثق: قد قبلتها، وأمر ابن الزيات أن يدفع إليه خمسة آلاف دينار، وسمّاها احتياطاً، فلم يعطه ابن الزيات المال، ومطله به، فوجُّهُ صالح إلى قلم مَنْ أعلمها ذلك، فغنت الواثق ـ وقد اصطبح \_ صوتاً، فقال لها: بارك الله فيك وفيمن ربَّاك، فقالت: ياسيدي، وما نفع من رباني منِّي إلا التعب والغُرم عليَّ والخروج منى صفراً؟ قال: أو لم آمرْ له بخمسة آلاف دينار؟ قالت: بلي، ولكن ابن الزيات لم يعطه شيئاً، فدعا بخادم من خاصَّة الخدم، ووقع إلى ابن الزيات بحمل الخمسة آلاف الدينار إليه، وخمسة آلاف دينار أخرى معها، قال صالح: فصرت مع الخادم إليه بالكتاب، فقربني وقال: أما الخمسة آلاف الأولى فخذها فقد حضرت، والخمسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد جمعة، فقمت، ثم تناساني كأنه لم يعرفني، وكتبت أقتضيه، فبعث إليَّ: اكتب لي قبضاً (١) بها وخذها بعد جمعة، فكرهت أن أكتب قبضا بها فلا يحصل لي شيء، فاستترت في منزل صديق لي، فلما بلغه استتاري خاف أن أشكوه إلى الواثق فبعث إلى بالمال، وأخذ كتابي بالقبض، ثم لقيني الخادم بعد ذلك فقال لي: أمرني أمير المؤمنين أن أصير إليك فأسألك: هل قبضت المال؟ قلت: نعم قد قبضته، قال صالح: وابتعت بالمال ضيعة، وتعلقتُ بها وجعلتها معاشى ، وقعدت عن عمل السلطان، فما تعرضت منه لشيء بعدها »<sup>(۲)</sup>.

ويتضح من هذا أن ابن الزيات كان يماطل في دفع المال الذي يراه إسرافاً، وكان الخليفة يعرف أن سياسة ابن الزيات في ردع الطامعين سياسة حكيمة، فلا يعترض،

<sup>(</sup>١) أي وصلاً بالاستلام.

 <sup>(</sup>۲) الأغاني ۱۳ / ۳۷۶ \_ ۳۷۵.

وقد أراد أن يستوثق من دفع المال دون أن يلوم وزيره أو يعاقبه، وتتضع شخصية ابن الزيات \_ من خلال هذا النص \_ قوية مهيبة، مخشية الجانب، وهو في سياسته هذه يريد أن يحد من إسراف الخليفة والتمادي في نزواته فيماطل في دفع المال الذي ينفق في وجوه اللهو والشهوات، ليدخره لبيت المال.

وكان ابن الزيات في وزارته للواثق شديداً على أخيه جعفر المتوكل، يعامله بقسوة وجفاء، لما رأى فيه من رعونة وسفه وانصراف إلى اللهو، فكان يصده ويردعه قصد تقويمه وإصلاحه، روى الطبري في سبب غضب المتوكل ـ حين صار خليفة \_ على ابن الزيات والتنكيل به: «أن الواثق كان استوزر محمد بن عبد الملك الزيات، وفوَّض إليه الأمور، وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور، فوكل عليه عمر بن فرج الرُّخَجي ومحمد بن العلاء الخادم، فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقت، فصار جعفر (المتوكل) إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى عنه، فلما دخل عليه مكث واقفاً بين يديه ملياً لا يكلمه، ثم أشار إليه أن يقعد، فقعد، فلما فرغ من نظره في الكتب التفت إليه كالمتهدد له، فقال: ما جاء بك؟ قال: جئتُ لتسألُ أمير المؤمنين الرضا عني، فقال لمن حوله: انظروا إلى هذا، يغضب أخاه، ويسألني أن أسترضيه له، اذهب، فإنك إذا صلحت رضي عنك، فقام جعفر كئيباً حزيناً لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به، فخرج من عنده، فأتى عمر ابن فرج ليسأله أن يختم له صكَّه ليقبض أرزاقه، فلقيه عمر بن فرج بالخيبة وأخذ الصك فرمي به إلى صحن المسجد »(١)، ثم ترفق به أبو الوزير أحمد بن خالد، وكان حاضراً، فقال له: ابعث إلى بوكيلك، فبعث جعفر بوكيله فدفع إليه عشرين ألفاً. وكان هذا الجفاء من ابن الزيات للمتوكل يقابله استرضاء وحنان من خصمه أحمد بن أبي دواد، فحين خرج المتوكل قصد ابن أبي دواد فدخل عليه، فقام له أحمد واستقبله على باب البيت، وقبُّله والتزمه، وقال له: جئتُ لتسترضي لي أمير المؤمنين، فقال: أفعل ونعمة عين وكرامة، وكلِّم أحمد بن أبي دواد الواثق، فوعده ولم يرض عنه. أما ابن الزيات فحين خرج المتوكل من عنده كتب إلى الواثق يقول: «يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠/٥.

أتاني جعفر بن المعتصم يسالني أن أسال أمير المؤمنين الرضاعنه في زي الخنثين، له شعر قفاه، فكتب إليه الواثق، ابعث إليه فأحضره، ومُرْ مَنْ يجزُّ شعر قفاه، ثم مُرْ من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه، واصرفه إلى منزله» (١)، ويذهب الرسول إلى المتوكل، فلبس المتوكل سواداً جديداً، وجاء آملاً أن يجد أن الواثق قد رضي عنه، فلما حضر دعا ابن الزيات حجاماً، وقال له: خذ شعره واجمعه، فأخذه على السواد الجديد، ولم يأته بمنديل، فأخذ شعره وشعر قفاه وضرب وجهه. قال المتوكل: «فما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخذ على السواد الجديد، وقد جئته فيه طامعاً في الرضا، فأخذ شعري عليه» (٢). ولما توفي الواثق أشار ابن الزيات بخلافة ابن الواثق، وتكلم في ذلك، وجعفر المتوكل في حجرة أخرى يسمع، فلما ولي المتوكل، كان هلاك ابن الزيات.

مازلنا في سيرة ابن الزيات وهو في الوزارة، وقد كان يتصرف تصرف الواثق المتمكن الشديد الحازم، مع شيء غير قليل من قسوة كانت كائنة في طبعه وتكوينه، وقد رسّع أسساً ورسوماً لمراسيم الخلافة، فقد تولى ابن الزيات الوزارة لمدة أربع عشرة سنة لخليفتين دون انقطاع، وهما المعتصم والواثق، وتولى لفترة قصيرة للمتوكل (أمدها أربعون يوماً)، ولاشك أن من يحكم مدة طويلة، ويكون حازماً شديداً يتعرض لحسد الناس وكرههم ومكايدهم، وتشاع عنه أقاويل، بعضها له أصل صحيح فتضخّم، وبعضها محض افتراء، من ذلك قسوته وكيده لخصومه، وكيد الخصوم له أيضاً، وكل امرىء معرض للخطأ والزلل وهوى النفس، وكذلك كان أمر ابن الزيات، ومن الناس من كان يلتمس لشدته العذر، ويجد فيها صلاح الدولة، ومنهم من يؤاخذه عليها ويعدها في عداد مساوئه، ولذلك فقد تعرض ابن الزيات لمدح المحبين والمعجبين من الشعراء والكتاب، وذم المبغضين وهجائهم الهجاء الشديد.

وقد كان مما يذكر من محامد ابن الزيات أنه قرَّب العلماء وأجلَّهم وأكرمهم، وحثَّهم على ترجمة العلوم، فترجموا له كتباً في الطب، وكان له نقلة ونسَّاخ

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠/ ٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٠/٧.

ينسخون له، وترجم له العلماء والأطباء كتباً من اليونانية، ونُقل باسمه عدة كتب من اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء مثل يوحنا بن ماسويه وجبرائيل بن بختيشوع، وبختيشوع بن جبرائيل، وداود بن سرابيون، وسلمويه بن بنان، واليسع وإسرائيل بن زكريا بن الطيفوري، وحبيش بن الحسن، وكان يغدق على النسَّاخ والمترجمين في كل شهر ألفي دينار (۱)، وكان من جملة الأدباء الكبار المقربين إليه الجاحظ الذي أهدى له كتاب الحيوان (۲)، وقد أثني عليه الجاحظ لتقريبه الأدباء والإغداق عليهم فقال: (۳)

بدا حين أثرى بإخوانه ففلًلَ منهم شباة العَدَمْ وأبصر كيف انتقالُ الزما ن فبادرَ بالعُرْفِ قبلَ النَّدَمْ

ولاحتفال ابن الزيات بالعلم والعلماء أن كانت له مكتبة عامرة حافلة بمختلف العلوم والفنون، وكانت منهلاً للعلماء والأدباء وكان ابن الزيات حريصا على اقتناء كل نفيس من الكتب، روى الجاحظ قال: «أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم، ففكرت في شيء أهديه له، فلم أجد أشرف من كتاب سيبويه، فلما وصلت إليه قلت: لم أجد شيئاً أهديه لك مثل هذا الكتاب، وقد اشتريته من ميراث الفراء، فقال: والله ما أهديت لي شيئاً أحب إلي منه»، وفي رواية أن ابن الزيات قال: «أو ظننت أن خزانتنا خالية من هذا الكتاب؟ فقال الجاحظ: ما ظننت ذلك، ولكنها بخط الفراء، ومقابلة الكسائي، وتهذيب أبي عمرو الجاحظ، يعني نفسه، فقال ابن الزيات: هذه أجل نسخة توجد وأعزها، فأحضرها إليه، فسر بها ووقعت منه أجمل موقع»(٤).

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ٢٠٦/، الجبوري: الكتاب في الحضارة الاسلامية ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: معجم الأدباء ٥/٢١١٧.

<sup>(</sup>٣) الحصري: زهر الآداب ٢ / ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/٥٤٩، الأنباري: نزهة الألباء ص ٧٤ - ٧٥، تاريخ بغداد ١٢/١٩٦، معجم الأدباء ٦/٨٥ - ٨٦.

وكان ابن الزيات يحب أن تترسخ أصول الحكم، ويكون للخلافة هيبة، فابتدع أموراً فيها توقير لمظاهر السلطان وأبهة الحكم، وكان يلتزم بهذه الأمور رغبة في أن يقتدي به الوزراء من بعده، من ذلك أنه إذا أراد أن يختم الكتاب، دعا بدرج فيه الخاتم، فإذا جيء به وهو خاتم الملك، قام قائما فأخذه إجلالاً له، ثم جلس فأخرجه، وختم الكتاب به ورده إلى الدرج، وختم عليه. وقد أهلته مقدرته وحرصه على هيبة الحدافة أن يكون ذا قدر ومكانة مكينة لدى الخلفاء، من ذلك أنه كان إذا خلا بالخليفة يناقشه في بعض أمور الخلافة، ولم يكن وزيراً منفذاً وحسب، وقد أعطي صلاحية أن يعقد للولاة في دار الخلافة، ولم تكن العادة كذلك قبله، فقد ابتدع هذا الأمر تعظيماً لأمر الولاية، من ذلك أنه عقد لإسحاق بن إبراهيم على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلي البصرة، في دار الخلافة، قالوا: «ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار الخلافة إلا الخليفة غير محمد بن عبد الملك الزيات، كما لم يعهد أن أحداً بدأ الكلام مع الخلفاء قبل أن يبدؤوه غير أحمد بن أبي دواد» (١٠).

وكان ابن الزيات يراعي عواطف العامة، ويجيد سياستهم، ويرى أن إثارتهم وتهييجهم سبب في الفتنة وقد نظم هذا المعنى جحظة البرمكي في قوله:(٢)

> أرى الإِرجافَ متصلاً بحال ولابسَ حليتي كِبْرٍ وتيهِ وإِرجافُ العوامِ مقدماتٌ لأمرٍ كائنٍ لا شكَ فيه

فكان يجلس للمظالم، وينظر في شكاوى الناس، ويعطي ذا الحق حقه، ويرد عليه ما اغتُصِب من ماله، حتى لوكان الغاصب وكيل ابن الزيات نفسه، والمال مال ابن الزيات، روى أبو الفرج عن هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات، قال: «جلس أبي يوماً للمظالم، فلما انقضى المجلس، رأى رجلاً جالساً، فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم، تدنيني إليك، فإني مظلوم، فأدناه، فقال: إني مظلوم وقد أعوزني الإنصاف، قال: ومن ظلمك؟ قال: أنت، ولست أصل إليك فأذكر حاجتي، قال: ومن يحجبك

<sup>(</sup>١) أمراء البيان ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٣/١٠١٩. ديوان جحظة البرمكي ص٧٦.

عني وقد ترى مجلسي مبذولاً؟ قال: يحجبني عنك هيبتي لك وطول لسانك، وفصاحتك، واطّراد حجتك، قال: ففيم ظلمتُك؟ قال: ضيعتي الفلانية، أخذها وكيلك غصباً بغير ثمن، فإذا وجب عليها خراج أدَّيتُه باسمي لئلا يثبت لك اسم عليها، فيبطل ملكي، فوكيلك يأخذ غلَّتها، وأنا أؤدي خراجها، وهذا مما لم يسمع في الظلم مثله، فقال محمد: هذا قول تحتاج إليه إلى بينة وشهود وأشياء، فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه، حتى أجيب؟ قال: قد أمَّنتك، قال: البينة هم الشهود، وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء، فما معنى قولك: بينة وشهود وأشياء، إيش هذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس، فضحك وقال: صدقت، والبلاء موكل بالمنطق، وإني لأري فيك مصطنعاً، ثم وقع له برد ضيعته، وصيره من أصحابه واصطنعه (١)، وفي هذه الرواية دلالة واضحة على عدل ابن الزيات وإنصافه وسعة صدره في أمور الحق.

## ابن الزيات الإنسان:

### حياته الخاصة، وصلاته بأعلام عصره:

نشأ ابن الزيات في عهد المأمون وكان شاباً ذكياً فطناً طموحاً، وقد استهواه الأدب، فنظم الشعر، ومال إلى الكتابة، فشغف بمصاحبة العلماء والكتّاب وأصحاب الديوان، فلازمهم وحضر مجالسهم، وقد حظي بصحبة أعلام كتاب العصر في ديوان المأمون والمعتصم، من مثل عمرو بن مسعدة، وأحمد بن يوسف، وسهل بن هارون، والفتح بن خاقان، وطاهر بن الحسين، والجاحظ، وغيرهم من كبار الكتاب، وقد تعلم من هؤلاء، وفي ديوان الخلافة أساليب الكتابة وأصول المراسلات، ونظام الإدارة، وبالإضافة إلى ذلك أخذ أصول العربية وعلومها من اللغويين والأدباء الذين عاصرهم، وحضر مجالسهم، فقد عاش في عصر ازدهار الرواية والعلم ونضج علوم العربية، وكان في هذا العصر أفذاذ اللغويين والأدباء من أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي وأبي زيد الأنصاري والفرّاء والمازني وقطرب وغيرهم، وقد مر

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣ / ٥٢ ـ ٥٣ .

بنا أن أبا عثمان المازني كان يرى فيه الفتي النابغ الذي يرجع إليه إذا اختلف المتعلمون في مسألة من مسائل النحو واللغة، فقد روى ميمون بن هارون الكاتب: «أن أبا عثمان المازني لما قدم بغداد أيام المعتصم، كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه في علم النحو، فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك، يقول لهم المازني: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب \_ يعنى محمد بن عبد الملك \_ اسألوه، واعرفوا جوابه، فيفعلون، فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني، ويقفهم عليه »(١)، وقد مر بنا أيضاً أن معرفته بالعربية وإلمامه الواسع بها كانت سبيلا لوصوله إلى الوزارة، وهي قصة الكلا التي تقول: إن كتاباً من بعض العمال ورد على المعتصم، فقرأه عليه وزيره أحمد بن عمَّار، وكان في الكتاب ذكر الكلا، فقال المعتصم: ما الكلا؟ فقال: لا أعلم، وكان قليل المعرفة بالأدب، فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير عامي!! وكان المعتصم ضعيف الكتابة، ثم قال: ابصروا من بالباب من الكتاب، فوجدوا محمد بن عبد الملك الزيات، فأدخلوه إليه، فقال له: ما الكلا ؟ فقال: الكلا العشب على الإطلاق، فإن كان طرياً فهو الخلا، فإذا يبس فهو الحشيش، وشرع في تقسيم أنواع النبات، فعلم المعتصم فضله (٢)، وكان ابن الزيات فطناً محيطاً بعلوم عصره، دقيق الملاحظة بحل المشكلات وما غمض على الآخرين فهمه، من ذلك أن المعتصم سأل مرة جماعة من خواصه عن سبب تسمية طاهر ذا اليمينين، فلم يعلموا، فقال محمد ابن عبد الملك: ذو الاستحقاقين، استحقاق ما لجده من رزق في الدولة واستحقاق ما له في دولة المأمون (٣).

ولم يكن نصيب ابن الزيات وتحصيله في حياة الجد والعلم وحسب، بل كان له نصيبه الوافر من الحياة العامة، فقد شارك الآخرين في لهوهم ومجالس أنسهم، فهر شاعر جيد الشعر يقول في أغراض الشعر العصرية من غزل وهجاء ورثاء ومداعبة الإخوان، وغير ذلك من أغراض وفنون، وما بقي من شعره يصور حياته، فهو سجل لسيرته في

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/١٤٤، الخزانة ١/٩٤١.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٤ /٣٢، لطائف الأخبار ص٣٣، الخزانة ١ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) كرد على ص ٢٨٢، وانظر الأعلام للزركلي ٣ / ٢٢١.

حالتي الرضا والغضب، والوصل والعتاب، والجد والمجون، ويبدو أنه ذاق حلاوة العشق وتعلق بالنساء، واستمتع بشبابه، وهو يفصح عن ذلك في قوله:(١).

تَجَلَّدْتُ في حُبِّي وما بي قُوَّة ولي زَفَرات شاهدات على عِشْقِي وهو منجذب إلى النساء رقيق معهن طبع لديهن: (٢)

إِن الغواني وكل شيء يقالُ فاقْبَلْهُ في الغَواني يَنَلْنَ حاجاتهن عندي بلمحة الأعين الجسان

وذكر عنه أنه كا يعشق جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها ذلك الرجل، فذهل عقله حتى غُشي عليه، ولما أفاق أنشد:(٣)

يا طول ساعات ليل العاشق الدَّنِف وطول رعْيَته للنَّجْم في السَّدَف ماذا تُواري ثيابي من أخي حُرَق كأنما الجسمُ منه دقَّةُ الأليف ما قال يا أسَفَى يعقوبُ من كمد إلا لطول الذي لاقى من الأسف من سرَّهُ أن يرى ميت الهوى دَنِفا فليسْتَدلِ على الزيات وَلْيَقِف

وهو رقيق العاطفة وفي لمن يحب، كان يحب زوجته (سكرانة) وهي أم ابنه عمر، وتوفيت فبكي عليها وتحسر ورثاها بصادق الرثاء، يقول: (٢٠)

يقول لي الخلآن لو زُرْتُ قبرَها فقلتُ وهلْ غيرُ الفؤادِ لها قَبْرُ على حين لم أُحدِثْ فأجهل قدرَها ولم أبلغ السِّنَّ التي معها الصبرُ

ورثاها في قصيدة أخرى، صور فيها حاله بعد فراقها، وحال ابنه الطفل الذي لم يجاوز الثماني سنوات، يتذكرها في الليل، ويريد أن ينام في حضنها فلا يجد إلى ذلك سبيلا، وهي قصيدة من أروع القصائد التي قيلت في رثاء الزوجات ويُتم

<sup>(</sup>١) الديوان ق١٠٠٠.

 $<sup>( \</sup>Upsilon )$  الديوان ق ١٥٣ / البيت =  $\Psi - \Lambda - \Lambda$  .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/ ١٤٥، الديوان ق ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣/٥٨، ق ٥٥.

الأطفال، يبدؤها بقوله:(١)

ألا من رأى الطفلَ المفارقَ أُمِّهِ بُعيدَ الكرى عيناهُ تبتدرانِ رأى كلَّ أُمُّ وابنها غير أمِّه يبيتانِ تحت الليلِ ينتجيانِ وفيها يقول:

فهبني عَزَمْتُ الصبرَ عنها لأنني جليدٌ فمن للصبرِ لابنِ ثمان ضعيفُ القوى لا يطلبُ الأجرَ حسْبةً ولا يأتسى بالناس في الحَدَثان

أما مجالس الأنس واللهو فقد حضرها، وشرب الخمر وتغنى بها، ووصف مجالسها وحديث ندمائها، على شاكلة قوله: (٢)

سُقْياً لمجلسنا الذي جُمِعَتْ به طُرَفُ الحديثِ وطاعةُ الجُلاَّسِ ظَلْنا ويحيى كالمؤمَّرِ بيننا نُسْقى ونشربُ تارةً بالكاسِ نِصفيْنِ يشربُ بعضُنا من قهوة صِرْف تضيء كشعْلة المقباسِ والآخرونَ على النبيذ عُكوفُهم شَتَّانَ إِنْ قسْناهما بقياس

وقد شاعت في عصره بدعة الغزل بالمذكر، ويبدو أن الكتّاب كانوا ميّالين إلى هذا الضرب من الغزل، أو قل هذا الشذوذ، وابن الزيات كان موسراً مترفاً، وله غلمان كما له جوار حسان، وفي الرواية التالية دلالة على اتهام الكتاب بحب الغلمان، روى أبو الفرج الأصفهاني، قال: «جاء ابن دنقش الحاجب إلى محمد بن عبد الملك برسالة من المعتصم ليحضر، فدخل ليلبس ثيابه، ورأى ابن دنقش الحاجب غلمانا لهم رُوقة (٣) فقال وهو يظن أنه لا يسمع:

وعلى اللواطِ فلا تلومَنْ كاتبا إِنَّ اللواطَ سجيَّةُ الكُتَّابِ

<sup>(</sup>١) الديوان ق١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق٥٧.

<sup>(</sup>٣) لهم روقة، أي: فائقو الجمال.

#### فقال محمد له:

وكما اللواطُ سجيَّةُ الكُتَّابِ فكذا الحلاقُ سجيةُ الحُجَّابِ(١)

فاستحيا ابن دنقش، واعتذر إليه، فقال له: إنما يقع العذر لو لم يقع الاقتصاص، فأما وقد كافأتك فلا(٢)، ومما يعزز ميل ابن الزيات إلى الغلمان ما روي من أنه كان يحب غلاما لعمير المأموني اسمه بديع، وكان من أحسن خلق الله وجهاً، وكان محمد يحبه ويجن به جنوناً على حد قول الأصفهاني، وقد اجتازه الغلام، وقد ركب الفرسان، فقال ابن الزيات: (٣)

راح علينا راكباً طرف أه أغْيد مثل الرشا الآنس قد لبس القرطق واستمسكت كفّاه من ذي بُرق يابس وقُلد السيف على غُنجه كأنه في وقعة الدَّ احس أقول لمّا أنْ بدا مُقْبِلاً ياليتني فارسُ ذا الفارس

وابن الزيات فارس، كان له برذون أشهب لم يُرَ مثلُه فراهة (٤) وحسناً، يغدو به ويروح إلى دار الخلافة، في زي فيه ترف وجمال وأبهة، وهو يعتزبه، ويضن به ويقربه، فسعى به محمد بن خالد حيْلُويه إلى المعتصم، ووصف له فراهته، فبعث المعتصم إليه فأخذه منه، ولم يستطع رد الخليفة، فرثى ابن الزيات برذونه، وتحسر عليه، وأسف على فراقه في قصيدة يبدؤها بقوله: (٥)

كيف العزاءُ وقد مضى لسبيله عناً فودَّعنا الأحمُّ الأشهبُ دبُّ الوشاةُ فأبعدوك ورُبِّما بَعُدَ الفتى وهو الأحبُّ الأقربُ

<sup>(</sup>١) الحُلاق : الأبنة والعيب.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٣/ ٦٨، والديوان ق٧٧.

<sup>(</sup>٤) الفراهة: النشاط.

 <sup>(</sup>٥) لأغانى ٢٣/٢٣ - ٦٥، والديوان ق٥.

## لله يوم نأيت عنِّي ظاعناً وسُلبْتُ قُربُكَ أي علْق أُسلبُ

وابن الزيات حريص على حقِّه، لا يحب أن يُسْلَبَ شيئاً ولو كان السالبُ سلطاناً، وقد اتخذ من شعره سلاحاً يخيف الغاصبين ويسترد ما أخذ منه، ويتضح ذلك في استرجاعه المال الذي أخذه إبراهيم بن المهدي (ابن شكلة)، حين طلب الخلافة في زمن المأمون، والقصة كما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني رواية عن عبيد الله ابن محمد بن عبد الملك، قال: « لما وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة، اقترض من مياسير التجار مالاً، فأخذ من جدِّي عبد الملك عشرة آلاف درهم، وقال له: أنا أردها إذا جاءني مال، ولم يتمُّ أمرُهُ فاستخفى، ثم ظهر ورضى عنه المأمون، فطالبه الناس بأموالهم، فقال: إنما أخذتها للمسلمين، وأردتُ قضاءها من فيئهم (١) والأمر الآن إلى غيري، فعمل أبي محمد بن عبد الملك قصيدة يخاطب فيها المأمون، ومضى بها إلى إبراهيم بن المهدي فأقرأه إياها، وقال: والله لئن لم تعطني المال الذي اقترضته من أبي لأوصلنَّ هذه القصيدة إلى المأمون، فخاف أن يقرأها المأمون فيتدبر ما قاله فيوقع به، فقال له: خذ مني بعض المال ونجِّم عليَّ بعضه، ففعل أبي بعد أن حلَّفهُ إِبراهيم بأوكد الأيمان ألا يظهر القصيدة في حياة المأمون، فوفَّى له أبي ذلك، ووفَّى إبراهيم بأداء المال كله »(٢) والقصيدة طويلة جاء فيها قوله:(٣)

فوالله ما من توبة نزعت به إليك ولا ميل إليك ولا ودِّ

ألم تر أنَّ الشيء للشيء علَّة تكون له كالنار تُقدح بالزَّند وظنَّى بإبراهيم أنَّ مكانَّهُ سيبْعَثُ يوماً مثل أيامه النُّكد تذكُّرْ أميرَ المؤمنين مقامَـهُ وأيمانَهُ في الهزل منهُ وفي الجدِّ أما والذي أمسيت عبداً خليفة له شرُّ أيمان الخليفة والعبد إِذَا هَـزَّ أعوادَ المنابِر باسته تغَنَّى بليلي أو بميَّةَ أو هند

<sup>(</sup>١) الفيء: الخراج، أوالغنيمة التي تنال بدون قتال.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ٤٩.

إلى آخر القصيدة التي يذكر فيها طلب إبراهيم الخلافة، وثورته على المأمون ويحرضه على البطش به.

وخاض ابن الزيات فيما يخوض فيه الناس من مزح ومداعبات وإخوانيات، ولم يكن في حياته الخاصة مترفعاً عن أصدقائه بعيداً عنهم، فكان يداعب صديقه عيسى ابن زينب ويسخر من ضخامة أنفه الذي يملا وجهه، ويصفه بأسلوب ضاحك، في مثل قوله: (۱)

يا أنف عيسى جزاكَ اللهُ صالحةً وزادكَ الله عيسى جزاكَ الله صالحةً حصْنٌ حَصِينٌ وعزٌّ لو تناولَه كسْرى الملوك أنو شروان الامْتَنَعا تركتُ عيسى فما عندي مُخاطبَةً" له وخاطَبْتُ أنفاً طالَ وارتفعا رأيتُ أنفاً ولم أعلم بصاحبه فقلت: من صاحبُ الأنف الذي طلعا قالوا فتى غابَ فيه قلت وا عجبى ما إِنْ رأى مثلَ ذا راء ولا سمعا يا ويلكم أخْرجوه قال ناطقُهم هيهاتَ ما إِنْ ترى في نيله طَمَعا

وعلى الرغم مما عرف عن ابن الزيات من شدة وقسوة وهو في الوزارة يمارس أعمال السلطان، فإنه كان في حياته الخاصة لطيف المعشر وفياً لأصدقائه، يتفقدهم بالبر والرعاية، فإذا مرض صديق له عاده وواساه، ويعز عليه ما أصابه حتى ليفديه بنفسه، وذلك واضح في قوله يواسي أحد أصدقائه وقد مرض: (٢)

أعْزِزْ على بأن تكون عليلا أو أنْ يكون بكَ السقامُ نَزيلا وَوَددْتُ أني مالكٌ لسلامتي فأعيرُكاها بُكْرَةً وأصيلا فتكونُ تسعى سالماً بسلامتي وأكونُ مما قد عراك بديلا وأنا أخٌ لك أشتكي ما تشتكي وكذا الخليل إذا أجلَّ خليلا

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق١٢١.

وما كان كل أصدقائه أوفياء نصحاء يعودونه إذا مرض، ويبادلونه الود بالود، بل كان فيهم العاق الجاحد المزور عنه، فهو يعاتبه ويأسى لهجره وصدوده، يقول في عتاب صديق له: (١)

يا قلبُ ويحكَ لم تُرِدْ بمودة من لا يريدكُ يزهو ويُغْرِق في القِلى وإذا مرضتَ فلا يعودكُ حتى متى وإلى متى غي الفؤاد له يقودُكُ أمسى لغيرك جودُهُ وله وما يهواك - جودُكُ

ولعل هذه الأبيات قالها في عتاب امرأة يحبها، فهي أقرب إلى عتاب النساء الحبيبات منها إلى عتاب الأصدقاء.

وفي غمار حياته العريضة التي ملأها الجد واللهو وطيب العيش، لم ينس نصيبه من الآخرة وواجباته الدينية، فقد قصد بيت الله وحج في أواخر عهد المأمون، ويبدو أنه حج حجة أخرى أيام وزارته، والحُجَّاج في العادة كانوا وما زالوا يجلبون من الحجاز الهدايا لأهليهم وأصدقائهم، وكانت بين ابن الزيات وبين راشد الكاتب المعروف بأبي حكيمة، صداقة ومودة، ومداعبات شعرية، قال ابن المعتز: «كان بين الوزير ابن الزيات، وبين أبي حكيمة مودة عجيبة، وأنس كثير، فقدم ابن الزيات من مكة، فجعل الناس يحضرونه للتهنئة، إلا صديفه أبا حكيمة، فقال بعض الحاضرين: أين صديقك أبو حكيمة؟ فوصلت منه إلى ابن الزيات رقعة فيها: (٢)

لا تنسَ عهدي ولا موَّدتيَه واشتق إلى طلعتي ورؤيتيه واشتق إلى طلعتي ورؤيتيه إن غبت عنا فلم تغب كثرة الم خدكر ولا تغفلن هديًتيه التمر والمقل والمساويك والفل عق للنعل وهي منيتيه

<sup>(</sup>١) الديوان ق١١١٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٣٨٩، الأغاني ٢٣/ ٦٣- ٢٤.

فكتب إليه ابن الزيات:(١)

إنك منّي بحيث ما يطّرد النا ظر قربا من تحت دَمعَتيَهُ لا والنذي زادني وفضّلني على صحابي بطول صُحْبَتِيَهُ ما خنت عهداً ولا نسيتك في يوم دعائي ولا هديتيه

ثم حمل إليه ما طلب.

## بين الصداقة وبين العداوة والحسد:

أ\_أصدقاؤه ومن مدحه:

### الجاحظ:

من أصدقاء ابن الزيات الأوفياء والمعجبين به أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كان على صلة حميمة به طيلة إقامته في بغداد، وكان الجاحظ يرى أن الكُتّاب أقدر على فهم الشعر من الرواة واللغويين، فقد نقل ابن رشيق قول الجاحظ: «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبه، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد ابن عبد الملك الزيات» (٢)، وكان الجاحظ يشيد بأسلوب ابن الزيات ورسائله، ومدحه في بعض رسائله، وقد رضي الجاحظ أن يكون كاتباً لابن الزيات، بعد أن رفض أن يكون كاتباً لابن الزيات، بعد أن رفض أن الزيات على الجاحظ وأعزه وأكرمه، وعرف فضله وأدبه، فبسط له في الرزق، وجعله في رغد العيش، فأقطعه أربعمائة جريب، ولما أهدى الجاحظ كتاب الحيوان لابن الزيات أعطاه خمسة آلاف دينار(٣)، وكان الجاحظ يؤثر ابن الزيات بنوادر الكتب،

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٧٣، وانظر طبقات الشعراء ص٣٨٩، والأغاني ٢٣/ ٦٤\_ ٢٤، ومعجم الأدباء ١١) الديوان ق ١٢٩٨.

<sup>(</sup>Y) العمدة Y/111\_011.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥/٢١١٧.

فقد أهدى له كتاب سيبويه، قال الجاحظ: «أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت في شيء أهديه له ، فلم أجد شيئاً أشرف من كتاب سيبويه، وقلت له: أردت أن أهدي لك شيئاً، ففكرت، فإن كل شيء عندك، فلم أر أشرف من هذا الكتاب، وهذا الكتاب اشتريته من ميراث الفرَّ اء، قال: والله ما أهديت إليَّ شيئاً أحبَّ إليَّ منه» (١)، وقد مدح الجاحظ ابن الزيات بنثره وشعره، ومن شعره هذان البيتان يذكر فيهما بره بإخوانه حين أقبلت عليه الدنيا: (٢)

بدا حين أثرى بإخوانه ففلًل منهم شباة العدم وأبصر كيف انتقال الزما ن فبادر بالعُرف قبل الندم

وفي كتب الجاحظ ورسائله جملة من الرسائل وجهها إلى ابن الزيات، فيها دعابة ومدح وعتاب واعتذار، من ذلك ما روى الجاحظ نفسه فقال: «تشاغلت مع الحسن بن وهب أخي سليمان بن وهب بشرب النبيذ أياماً، فطلبني محمد بن عبد الملك لمؤانسته، فأخبر باتصال شغلي مع الحسن بن وهب، فتنكّر لي وتلوّن عليّ، فكتبت إليه رقعة نُسْخَتُها: «أعاذك الله من سوء الغضب، وعصمك من سرف الهوى، وصرف ما أعارك من القوّة إلى حب الإنصاف، ورجّع في قلبك إيثار الاناة، فقد خفت أيدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نَزق السفهاء ومجانبة سبل خفت أكماء»(٣)، وهي رسالة طويلة، وكان الجاحظ يتبسط مع ابن الزيات وله دالة عليه، ولم يكن متحفظا بعيدا عن قلب ابن الزيات، وفي قصة أبي العيناء دلالة واضحة على ذلك، قيل: سأل أبو العيناء الجاحظ كتاباً إلى محمد بن عبد الملك الزيات في شفاعة لضاحب له، فكتب الجاحظ الكتاب وناوله الرجل، فعاد به إلى أبي العيناء، وقال: قد أسْعَف، وقال: فهل قرأته؟ قال: لا، لأنه مختوم، قال: ويحك فَضُ طينة أولى من حمل ظنَة، لا يكون (صحيفة المتلمس)، ففض الكتاب فإذا به: «موصل كتابي

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٥/ ٢١٢٧، وفيات الأعيان ٣/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢/٥٣٩.

سألني فيه أبو العيناء، وقد عرفت سفهه وبذاءة لسانه، وما أراه لمعروفك أهلاً، فإن أحسنت إليه فلا تحسبه علي يداً، وإن لم تحسن لم أعتد معليك ذنباً، والسلام»(١).

وقد بقى الجاحظ وفياً لابن الزيات حتى بعد نكبته، فبعد مقتله توارى الجاحظ وهجر بغداد قاصداً البصرة، علَّه ينسى محنة صديقه، وقد عرف خصوم ابن الزيات انقطاع الجاحظ ووفاءه له، فقبضوا على الجاحظ، وجيء به ذليلاً مكبلاً بالأصفاد، وقد جرت محاورة طريفة بليغة تدل على حضور بديهة الجاحظ وقوة بيانه، روى أبو العيناء، قال: «كنت عند أحمد بن أبي دواد، بعد مقتل ابن الزيات، فجيء بالجاحظ مقيداً، وكان من أصحاب ابن الزيات، وفي ناحيته، فلما نظر إليه قال: والله ما علمتك إلا متناسياً للنعمة، كفوراً للصنيعة، معدداً للمساوىء، وما فُتَّنى باستصلاحي لك، ولكن الأيام لا تصلح منك إلا لفساد طويتك، ورداءة دخلتك، وسوء اختيارك، وتغالب طبعك، فقال له الجاحظ: خفِّض عليك \_ أيَّدك الله \_ فوالله لأنْ يكون لك الأمر عليَّ خير من أن يكون لي عليك، ولأنْ أُسيءً وتحسن، أحسن عنك من أن أحسن فتسيء، وأن تعفو عني في حال قدرتك أجمل من الانتقام مني. فقال له ابن أبي دواد: قبحك الله، ما علمتك إلا كثير التزويق للكلام، وقد جعلت بيانك أمام قلبك، ثم اصطنعت فيه النفاق والكفر، ما تأويل هذه الآية : ﴿ وكذلك أخذ ربُّك إِذا أخذ القرى وهي ظالمة، إِنَّ أخذه أليم شديد ﴾(٢)، قال: تلاوتها تأويلها، أعزُّ الله القاضي، فقال: جيئوا بحداد، فقال: أعز الله القاضي، ليفك عني أو ليزيدني؟ فقال: بل ليفك عنك، فجيء بالحداد، فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنفُ بساق الجاحظ، ويطيل أمره قليلاً، فلطمه الجاحظ، وقال: اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن الضرر على ساقي وليس بجذع ولا ساجة، فضحك ابن أبي دواد وأهل المجلس منه، وقال ابن أبي دواد لمحمد بن أبي منصور، وكان حاضراً: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه، ثم قال: يا غلام، صرُّ به إلى

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ١/١٨٦ -١٨٣، تاريخ بغداد ٣/١٧٥، نثر الدر ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۰۲.

الحمّام، وأمط عنه الأذى، واحمل إليه تخت ثياب وطويلة (١) وخُفًا، فلبس ذلك فتصدر في مجلسه، وقال: هات الآن حديثك يا أبا عثمان (٢). وقسيل إن ابن أبي دواد سأل الجاحظ حين هرب بعد عذاب ابن الزيات: «لم هربت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور (٣). وقد عفا ابن أبي دواد عن الجاحظ، ولكن الجاحظ لم يجد البديل عن صديقه ابن الزيات، الذي أحبه وأخلص له، وأعجب به، ووجد الحياة بعده كئيبة حزينة، ولم يجد عن صاحبه عوضاً، فآثر أن يتوارى عن مجتمع بغداد مرة أخرى، فتوجه إلى مدينته البصرة، وساءت أحواله هناك، وركبته الأوجاع والعلل وثقل الشيخوخة، فودع عهد الخير ، فمات هناك حزيناً ضعيفاً سنة ٥٥٥ه.

#### الحسن بن وهب:

ومن أصدقاء ابن الزيات الذين أخلصوا له ووفوا له حتى بعد النكبة والموت، الحسن بن وهب، وهو أبو علي الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن الحصين الحارثي، أحد الكتاب الشعراء الذين استكتبه الخلفاء، كان من وجهاء العصر الذين مدحهم الشعراء ورثوه، ومنهم أبو تمام والبحتري، وهو أخو سليمان بن وهب وزير المعتز والمهتدي، توفي نحو سنة ، ٢٥هـ/ ٨٦٥ م، كان الحسن صديقاً حميماً لابن الزيات، وكانت بينهما مودة، وجمعتهما مجالس الأنس واللهو والمرح، ولم تعكر هذه الصداقة جفوة أو حسد، قبل أن يلي ابن الزيات الوزارة وبعدها، وكانت بينهما معاتبات ومراسلات ومساجلات، وقد روى أبو الفرج طرفاً من ذلك ووصف أحوالهما، قال رواية عن هارون بن محمد بن عبد الملك: «دعا محمد بن عبد الملك قبل وزارته الحسن بن وهب في آخر أيام المأمون، فجاء ه ودخلا حمًاماً له، وأقاما على لهوهما، ثم طلب الحسن بن وهب لعمل احتيج فيه إليه، فمضى، وبطل يومهم، فكتب الحسن إليه: (٤)

<sup>(</sup>١) الطويلة: صفة للقلنسوة.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٥/٣١٠ ـ ٢١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى ٢/٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣/ ٧٢ ـ ٧٣.

سقياً لنَضْرِ الوجهِ بسَّامِهِ مُهَذَّبِ الأخلاقِ قمقامهِ تكسبه شكراً على أنها مطبـةُ السـنِّ للوَّ امـه زرناهُ في يوم علا قَدرُهُ من سائرِ الأيامِ في عامهِ زرناهُ في يوم علا قدرُهُ من سائرِ الأيامِ في عامه أسعدهُ اللهُ وأحظى به وجادهُ الغيثُ بإرهامه محمد بن عبد الملك: (١)

وزائر لذ لنا يومُه لوساعد الدهر بإتمامه ماذا لقينا من دواوينه وخَطّه فيها بأقلامه أسرَّ ما كُنّا فمن مازح أو شارب قد عبَّ في جامه فارقنا فالعين مطروفة بواكف الدمع وسَجَّامِه

وكان إذا أبطأ الحسن على ابن الزيات عتب عليه، فيرسل له الأبيات يعتذر إلى المرض الحسن ولم يزره ابن الزيات، عتب عليه عتاباً شديداً في بعض شعره، من ذلك قوله:(٦)

أيهذا الوزير أيدك الله هُ وأبقاك لي بقاءً طويلا أجميلاً تراه يا أكرم النا س لكيما أراه أيضاً جميلا إنني قد أقمت عشراً عليلاً ما ترى مرسلاً إلي رسولا .... الأبيات، فأجابه ابن الزيات معتذراً ومداعباً ومواسياً:(٤)

دفع الله عنك نائبة الده بروحاشاك أن تكون عليلا أشهد الله ما علمت وما ذا ك من العُذْرِ جائزاً مقبولا ولَعَمْري أنْ لو علمت فلازمْتُ بك حولاً لكان عندي قليلا

<sup>(</sup>١) الديوان ق٥٤١.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/ ٦٧ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الأغانيّ ٢٣ / ٦٩

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣/٧٠ والديوان ق١٢٢.

إلى أن يقول:

فَاجْعَلَنْ لِي إِلَى التَّعَلِّقِ بِالعُذْ رِسبيلاً إِنْ لَم أَجَدْ لِي سبيلاً فَقَديماً مَا جَادَ بِالصَفْحِ والعَفْ فَو وما سامحَ الخليلا الخليلا

والمراسلات والمعاتبات بين ابن الزيات والحسن بن وهب كثيرة، ولم تقتصر على الشعر وحسب، بل شملت النثر أيضاً، وفيه تعبير صادق عما يكنُّهُ كلٌّ منهما للآخر، فقد كتب الحسن بن وهب إلى ابن الزيات يقول: «سروري أعاذ الله حياتك، إذا رأيتك، كوحشتي لك إذا لم أرك، وحفظي لك في مغيبك، كمودتي لك في مشهدك، وإني لصافي الأديم غير نغل ولا متغير، فامنحني من مودتك مزن لذاذة مشربك، وكن لي كأنا، فوالله ماعجت عن ناحيتك إلا وأنا محني الضلوع إليك والسلام» (١). فكتب إليه ابن الزيات: «يا أخي ما زلت عن مودتك، ولا حلت عن أخوتك، ولا استبطأت نفسي لك، ولا استزدتها في محبتك، وإن شخصك لماثل نصب طرفي، ولقل ما يخلو من ذكرك قلبي، ولله در الذي يقول:

أما والذي لو شاء لم يخلق النوى لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي يذكرنيك الشوقُ حتى كأنني أناجيك من قرب وإنْ لم تكن قربي »(٢)

وبقي الحسن بن وهب وفياً لابن الزيات بعد نكبته، على الرغم من عداء ابن أبي دواد الشديد لابن الزيات، وقد صار ابن أبي دواد وزيراً، وتتبع أصحاب ابن الزيات وأصدقاءه ومعاقبتهم واضطهادهم، رغم كل ذلك لم يستطع الحسن بن وهب أن يخفي حبه لصديقه، فقد رثاه، وشاعت قصيدته في رثاء ابن الزيات، وإن أنكرها خوفاً من بطش السلطان، ولكنها عرفت له لأنها مكتوبة بخطه، ومما جاء فيها: (٣)

يكادُ القلبُ من جزع يطيرُ إذا ما قيلَ قد قُتِلَ الوزيرُ أمير المؤمنين هدمت ركناً عليه رحاكم كانت تدورُ

<sup>(</sup>١) الظرف والظرفاء ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الظرف والظرفاء ص ٢٩٤ والبيتان لمسلم بن الوليد في ديوانه ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٣ / ٧٩ ـ ٨٠ .

# سيبلى المُلْكُ من جزع عليه ويخربُ حين تضطربُ الأمورُ واشد الكاتب:

وقد مربنا أن من أصدقائه المقربين كان راشد الكاتب المعروف بأبي حكيمة، وكانت بينهما مداعبات ومراسلات شعرية، ولا نعيد الكلام الذي مضى في ذلك، ولا نريد أن نقف عند من كانت لابن الزيات بهم صلات رسمية عامة، وإنما وقفنا عند من كان صديقاً ودوداً له، ثم نقف عند من كان عدواً لدوداً له، ونذكر هنا أهم ما مدح به من شعر، ثم عند من هجوه من الشعراء.

### من مدحه من الشعراء

فأما من مدحه وأثنى عليه من الكبار، فهما أبو تمام والبحتري، فأما أبو تمام، فله جملة قصائد في مدح ابن الزيات منها ما تناول شخصية ابن الزيات، ومنها ما تناول أدبه وأسلوبه باعتباره من الكُتَّاب المبدعين، فمن أماديحه في الإشادة بأدبه وروعة أسلوبه وما يخطه قلمه قوله: (١)

لك القلمُ الأعلى الذي بشُباتهِ ينالُ من الأمر الكُلى والمفاصِلُ لعابُ الأفاعي القاتلاتِ لُعابُهُ وأري الجنى اشتارتهُ أيد عواسلُ

وحين ننظر في ديوان أبي تمام نجد جملة صالحة من القصائد في مدح ابن الزيات والإشادة بحزمه وشخصيته وبيان فضائله، من هذه القصائد الرائعة قصيدته التي أولها: (٢)

قد نابت الجزع من أروية النُّوبُ واستحقبتْ جِذَةً من رَبْعِها الحِقبُ الوى بصبركَ إِخلاقُ اللوى وهفا بلبًك الشوقُ لما أقفر اللَّببُ وفيها يعدد صفات ابن الزيات وحزمه وعدله وعلمه وحسن تدبيره:

<sup>(</sup>۱) دیوان أبی تمام ۲/۷۰ ـ ۵۸ .

<sup>(</sup>۲) ديوان أبيّ تمام ۱/ ۱۳۱، ۱۳۵ ـ ۱۳۷.

وزير حقِّ ووالي شرطة ورحا ثبتُ الجَنان إذا اصطكَّت ْ بمظلمة لا المنطقُ اللغوُ يزكو في مقاومه كانَّما هو في نادي قبيلته وتحت ذاك قصاء حر شفرته لا سُورةٌ تُتَّقِي منهُ ولا بِلَهُ ألقى إليكَ عُرى الأمر الإِمامُ فقد

ديوان ملك وشيعيٌّ ومحتسبُ (١) في رحْله السُنُ الأقـوام والرُّكَبُ يوماً ولا حُجَّةُ الملهوف تُسْتَلَبُ لا القلبُ يهفو ولا الأحشاءُ تضطربُ كما يعَضُّ بأعلى الغارب القتَبُ ولا يحيفُ رضاً منهُ ولا غضبُ شُدَّ العناجُ من السلطان والكَرَبُ

والقصيدة طويلة عدتها ستون بيتا، يشيد فيها بابن الزيات وبالخليفة المعتصم. ومدحه بقصائد أخرى كلها قصائد جياد فيها الإشادة بأخلاقه وكرمه وسياسته وأدبه، ولم يترك أبو تمام فضيلة من فضائل ممدوحه إلا ذكرها، ويحسن أن ننوه بقصيدة من قصائده الجياد في مدحه، تلك القصيدة الفائية التي أجاد صياغتها، وقد بدأها بوصف الطبيعة ووقف عند الربع والديار، ثم توصل إلى مدح ابن الزيات فأشاد بخصاله وكرمه وعدله وعلو كعبه في الأدب، وذلك حيث يقول:(٢)

> فأتَتْكَ وهي تفوقُ حلْمَ الأحنف من كان يقصد في نصيحته لها فمحمد في النصح عينُ المسرف نال الردى وحوى الغنى بمحمد عند الخليفة مذنبون ومعتف سكَّنْتَ أحشاءَ الرعيَّة في حشا قلب ذكيٌّ عن لسان مُرهَف لم يبلغ القلم الذي يجدي به في الله ألف مرهف ومثقَّف

أمَّتكَ والشيطانُ يرهبُ ظلُّها

<sup>(</sup>١) يحسن أن نقف هنا عند كلمة (شيعي) فلم يُعرف عن ابن الزيات أنه تشيع ، لأنه كان جهميا معتزليا، فهل للكلمة مدلول آخر، أم يقصد الشاعر أن ابن الزيات قد ألمُّ بكل هذه المهن والخبرات والفرق؟.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي تمام ٤٣٤ \_ ٤٣٧ . وانظر في ديوانه قصائد أخر في مدح ابن الزيات ١ / ١٦٠، .71\_07 ( \$ 9 \_ \$ 7 ) 7 / 7

باكُف أبدال إذا أمُّوا به ملمومةً عَملوا بها في المصحف تستلُّ خائنة العيون بمُقْلَة تحوي ضمائرها ولمَّا تطرف وشاعر آخر مدح ابن الزيات وأجاد في مدحه وأطنب في ذكر فضائله، وأعجب بسياسته وحسن تدبيره، ذلك هو البحتري، فقد مدحه بقصيدة رائعة يتغني بفضائله، ويبدؤها بقوله:(١)

بعض هذا العتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء بالمحمود ما بكينا على زرود ولكنا بكينا أيامنا في زرود

ويتوصل إلى مدحه بقوله:

وإذا استصعبت مقادة أمر سهّلتها أيدي المهارى القود حاملات وفد الثناء إلى أبل جَ صَب إلى ثناء الوفود عَلقوا من محمد خير خيل لرواق الخيلافة الممدود لم يخن ربّها ولم يعمل التد بير في حَل تاجها المعقود مُصلتاً بينها وبين الأعادي حدّراي يَفلُ حَدَّ الحديد فهي في عزم رأيه في جنود قُمْن من حولها مقام الجنود

ثم يمضي في ذكر حسن سياسته، وثاقب ذهنه وبراعته في تدبير الأمور، وأداء حق الدولة وحق الناس، والمساواة في الحقوق بين القاصي والداني:

صارم العزم حاضر الحزم ساري الفكر ثبت المقام صلب العود دق فهما وجل حلماً فأرضى الله مه فينا والواثق بن الرشيد وجَّه الحق بين أخذ وإعطاء وقصد في الجمع والتبديد واستوى الناس فالغريب قريب عنده والبعيد غير بعيد لا يميل الهوى به حين يُمضي الرأي بين المُقِل والمصدود ولم يترك فضيلة من الفضائل إلا أسبغها على ممدوحه، ثم يتناول أدبه وبراعته في

(١) ديوان البحتري ص ٢٧٨ ــ ٢٨١ ط بيروت ١٩٨٧.

الكتابة، فيجعله مبرزا فاق عبد الحميد في جودة أسلوبه وبراعته:

عطَّلَ الناسُ فنُّ عبدالحميد ما أعيرت منه بطونُ القراطي يس وما حُمِّلت ظُهورُ البريد مستميلٌ سمع الطروب المُعَنَّى عن أغاني مخارق وعقيد

لتــفننت في الكتــابة حــتي في نظام من البلاغة ما شيك أمروٌّ أنهُ نظامٌ فريد وبديع كـــأنُّ الزهرُ الضاحاك كُ في رونق الربيع الجـــديد مشرقٌ في جوانب السمع ما يخل قُهُ عَودُهُ على المستعيد

ويفصل القول في براعة أسلوبه وما فيه من بيان ومنطق سديد وحجج بارعة:

حجج تُخْرسُ الألد أَ بألفاظ فرادى كالجوهر المعدود ومعان لو فصَّلَتْها القوافي هَجَّنَتْ شعْرَ جرول ولبيد · حُزْنَ مستعملَ الكلام اختياراً وتجنَّبْنَ ظُلْمةَ التعقيد

م وركبن اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد ويعَرِّض بحاسديه ومنافسيه الذين يئسوا من النيل من مجده وفضله: قد تلقیت کل یوم جدید یا آبا جعفر بمجد جدید يئسَ الحاسدونَ منكَ وما مج لله ك مما يرجوهُ ظَنُّ الحسود وإذا استطرفت سيادة قوم بنت بالسؤدد الطريق التليد وذوو الفضل مُجمعونَ على فضـ للكَ من بين سيَّد ومسود عرف العالمونَ فضلكَ بالعلْم وقالَ الجُهَّالُ بالتقليم

ب ــ أعداؤه و منافسوه:

أحمد بن أبي دُواد

ومثلما كان لابن الزيات أصدقاء أودُّ اء، ومداحون يتغنون بفضائله وأمجاده،

كان له خصوم وأعداء ألدَّ اء، ومنافسون يتسقطون زلاته، ويكيدون له، وينظمون أشعاراً في هجائه والانتقاص منه ، فهم بين حاقد وحاسد، وناقم متضرر، وكان من أبرز أعدائه وأشدهم خصومة وكيداً، أحمد بن أبي دواد الإيادي، أحد القضاة المشهورين من المعتزلة، ورأس فتنة القول بخلُّق القرآن، كان فصيحاً قوي الحجة، عالماً بالأخبار والأنساب، وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء، وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدؤوه، كان شديد الدهاء، اتصل أولاً بالمأمون، فلما قرب موته أوصى به أخاه المعتصم فجعله قاضي قضاته، وجعل يستشيره في أمور الدولة كلها، ولما توفي المعتصم اعتمد عليه الواثق، وكان له أثر في تولية المتوكل، وكان جهمياً بغيضاً حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن، وكان سبباً في إيذاء أحمد بن حنبل ونكبة ابن الزيات، وأُفلجَ في أول خلافة المتوكل، وتوفي مفلوجاً ببغداد سنة ٢٤٠هـ/ ٤ ٥ ٨ م (١). وكل من ترجم لابن أبي دواد ولابن الزيات يذكر العداوة الشديدة والمنافسة والمكايد بين الرجلين، وخاصة حين صار ابن الزيات وزيراً، ولاشك أن المنافسة كانت على التقرب إلى السلطان وإبعاد الخصم، وكان للشعر أثره في هذه الخصومة، ويبدو أن ابن الزيات كان قد هجا ابن أبي دواد بقصيدة طويلة عدتها خمسون بيتاً، وقيل تسعون بيتاً، ولم نجد لتلك القصيدة أثراً، ولكننا نقف على رَدُّ ابن أبي دواد عليها، وقد حفظ الأصفهاني رَدُّ ابن أبي دواد في بيتين، وساق الرواية على هذا الوجه، قال: أخبرني عمي عن أبي العيناء قال: كان محمد بن عبد الملك يعادي أحمد بن أبى دواد ويهجوه، فكان أحمد يجمع الشعراء ويحرضهم على هجائه، ويصلهم، ثم قال فيه أحمد بيتين، كانا أجود ما هُجي به، وهما:(٢)

أحسنُ من خمسين بيتاً سدى جَمْعُكَ إِيَّاهُنَّ في بيتِ ما أحوجَ الناسَ إلى مطرة تُذْهِبُ عنهم وضرَ الزيتِ

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته ابن خلكان ١/٢٢، تاريخ بغداد ٤/١١ ـ ١٥٦، البداية والنهاية ١٠ ١٩٩، ٣١٩، ثمار القلوب ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/ ٢٣، وجاءت برواية (تسعين بيتاً) في الوافي ٤/ ٣٢، والعقد الفريد ٣/ ١٤٤، والعمدة ١ / ٦٢، والخزانة ١/ ٥٠٠. والوضر: الدرن والوسخ من الدسم وغيره.

والملاحظ أن كل من هجا ابن الزيات لم ينتقص من أصله ونسبه والشك في عروبته، وإنما انصب هجاؤهم على مهنة أبيه الزيات، فرد عليه ابن الزيات بهجاء شديد جاء فيه:(١)

يا أيُّها المَافونُ رأياً لقد عرَّضْتَ في نفسك للموتِ قيَّرَّمُ المُلكَ فلم نُنْقِهِ حتى غسلنا القارَ بالزيتِ الزيتُ لا يُزْري بأحسابنا أحسابنا معروفةُ البيتِ

ومما زاد في حسد ابن أبي دواد، وشدة بغضه، أن سلطان ابن الزيات قد تمكن من نفس الخليفة الواثق، وزادت مكانته وهيبته، حتى إنه أمر أن لا يرى أحد من الناس محمد بن عبد الملك الوزير إلا قام له، وكان هذا الأمر يشمل أيضاً عدوه اللدود ابن أبي دواد، وكا ابن أبي دُواد – وهو قاض آنذاك – إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي، فقال فيه ابن الزيات: (٢)

صلَّى الضحى لما استفادَ عداوتي وأراهُ يَنْسُكُ بعدها ويصومُ لا تَعْدمَنَ عداوةً مشؤومةً تركتك تقعد تارةً وتقومُ

وكان ابن أبي دواد لا يكلم الخلفاء في حضرة ابن الزيات في حاجة، كراهة أن يعلم بذلك، ومخافة أن يفسد عليه أمره، قال إبراهيم الموصلي: سمعت ابن أبي دواد في مجلس المعتصم وهو يقول: إني لأمتنع عن تكليم الخلفاء بحضرة ابن الزيات الوزير في حاجة، كراهة أن أعلمه ذلك، ومخافة أن أعلمه التأتي لها(٣)، وكانت شاعرية ابن الزيات تسعفه في هجاء خصمه، بينما لا يستطيع ابن أبي دواد هجاءه إلا بالاستعانة بالشعراء، ولذلك وصلنا هجاء كثير لابن الزيات في ابن أبي دواد والانتقاص منه، من ذلك قوله:(١)

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٣٠.

<sup>(</sup>٢) العمدة ١/ ٧٣٩، وفيات الأعيان ١/ ٨٥، الوافي ٤/ ٣٢، الديوان ق ١٣١.

<sup>(</sup>٣) أمراء البيان ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الديوان ق ١٦٠.

أبلغْ دعيي إياد إِنْ مررت به قول امرىء ناصح لله والدِّين لن تَصْلُحَ الأرضُ ما أُسْكنْتَ ظاهرَها ولا ترى العدلَ أو تلحق بإفشين ما زلت تضمرُ للخذلان عن دَخَل في القلب منك لهذا الدين مكنون وكنتَ في ذاك لما أنْ قصدتَ له كالعَنْز إِن بحثَتْ عن حَدَّ سكِّين نحن الذين إذا عُدَّ العفافُ يُرى فينا العفافُ ومأوى كلِّ مسكين

وكان ابن الزيات يلح على غمز ابن أبي دواد في نسبه، مدعيا أنه ليس من إِياد، وإنما هو دعى، ولذلك يقول: (١)

> تأيَّد وادَّعي القُربا وأثرى واستفاد أبا لتَهْنكَ دولةٌ حَدَثَتْ فأحدثَ عزُّها نَسَبا صنائعُهُ إلى الأنذال تُخْبرُ أنَّهُ كَذبا

وقد شاعت هذه العداوة بين الرجلين، وعلم بها الواثق، فجمع الواثق بين الخصمين وأصلح بينهما، فكف ابن الزيات عن ذكر خصمه، ولكن ابن أبي دواد كان حين يخلو بالواثق يغريه به، وأدخل في روع الخليفة أن ابن الزيات عزم على الفتك به والتدبير عليه، وقيل: إن الواثق قبض على ابن الزيات، ثم أطلقه بعد مدة وأعاده إلى حاله (٢)، وقد شكك ابن الأبار في صحة رواية القبض على ابن الزيات، فقال: «وقبض الواثق عليه ليس مشهوراً، لأنه من خلفاء العباسيين الذين لم ينكبوا وزيراً، وهم قليل كالهادي والأمين قبله والمعتضد والمكتفى بعده »(٣)، وظل ابن أبي دواد يغتنم الفرص للإيقاع بابن الزيات، وتشويه صورته في ذهن الواثق، ووجد في تحريض الشعراء على هجاء ابن الزيات سبيلاً، فقد أمر على بن الجهم أن ينظم في هجائه وتحريض الخليفة عليه، فقال فيه من أرجوزة: (٤)

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٠.

<sup>(</sup>٢) أعتاب الكتاب ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٠/ ٢٨٩، أعتاب الكتاب ص ١٣٧، ديوان على بن الجهم ص١١٨- ١١٩.

لعائن الله موقراتِ مصَبِّحاتٍ ومُهَجِّراتِ على ابن عبدالملك الزيّاتِ عرَّضَ شَمْلَ الْمُلْكِ للشتات

وفيها يقلل من شأن ابن الزيات ويعرض بسوء أفعاله ويستنجد بالواثق للخلاص منه :

# هارون يابن سيِّد السادات أما ترى الأمور مهملات تشكو إليك عدم الكفاة

فهم الواثق بالقبض عليه، وقال: «لقد صدق قائل هذا الشعر، ما بقي لنا كاتب» فطرح ابن الزيات نفسه على إسحاق بن إبراهيم، وكانا مجتمعين على عداوة ابن أبي دواد، فقال للواثق: أمثل ابن الزيات مع خدمته وكفايته يُفْعَلُ به هذا، وما جنى عليك ولا خانك، وإنما دلَّك على خونة أخذت ما اختانوه، فهذا ذنبه، وبعد فلا ينبغي لك أن تعزل أحداً حتى تعد لكانه جماعة يقومون مقامه، فمن لك بمن يقوم مقامه ؟ فمحا ماكان في نفسه عليه ورجع له »(١).

وبموت الواثق يأفل نجم ابن الزيات، ويتألق نجم ابن أبي دواد، وقيل إن ابن الزيات أشار بتولية ابن الواثق، وكان صغيراً، واهتبلها ابن أبي دواد، فسعى إلى تولية جعفر المتوكل، وساق ابن خلكان رواية هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، قال: «ومن عجائب الظفر ما حكاه الصولي أن المتوكل قال: ركبت إلى دار الواثق أزوره في مرضه الذي مات فيه، فدخلت الدار وجلست في الدهليز ليؤذن لي، فسمعت بكاء بنياحة تشعر بموته، فتحسست وإذا إيتاخ ومحمد بن عبد الملك الزيات يأتمران في، فقال محمد: نقتله في التنور، وقال إيتاخ: بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يُرى عليه أثر القتل، فبينما هم كذلك إذ جاء أحمد بن أبي دواد وكان القاضي يومئذ فمنعه الخدم الدخول، فدافعهم حتى دخل فجعل يحدثهما بما لا أعقله، لما داخلني من الخوف واشتغال البال بأعمال الحيلة في الهرب والخلاص مما ائتُمر به فيّ، فبينما

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠ / ٢٨٩، أعتاب الكتاب ص ١٣٧.

أنا كذلك، إذ خرج الغلمان يتعادون إلىُّ ويقولون: انهض يا مولانا، فما شككت أن أدخل وأبايع ولد الواثق، ويُنفَّذ فيُّ ما قد قرر، فدخلت فلقيني أحمد بن أبي دواد، فقبَّل يديُّ وأمسكهما إلى أن أتى إلى السرير، وقال لى: اصعد إلى المكان الذي أهلك اللهُ له، فلما صعدت وجلست سلَّمَ على بالخلافة، وجاء محمد بن عبد الملك الزيات وإيتاخ فسلُّما على أيضاً، ثم دخل القواد فسلموا ثم الناس على طبقاتهم . . . . قال المتوكل: فبقى ما قاله ابن الزيات وإيتاخ في نفسي، فقتلتهما بما اعتزما به من قتلي، فقتلت ابن الزيات في التنور وإيتاخ بالماء البارد »(١)، ولم يُنكِّل المتوكل بابن الزيات مباشرة، بل مكث ابن الزيات وزيراً للمتوكل أربعين يوماً (٢)، ويبيِّن أبو الفرج أن ابن أبي دواد كان يغري المتوكل بقتل ابن الزيات ومصادرة أمواله، وكان يظن أن له أموالاً طائلة، قال: «فلما ولي المتوكل الخلافة خشى إِنْ نكبه عاجلاً أن يستتر أسبابه فتفوته بغيته فيه، فاستوزره وخلع عليه، وجعل ابن أبي دواد يغريه به، ويجد لذلك عنده موقعا واستماعا، حتى قبض عليه وقتله ، فلم يجد له من أملاكه كلها من عين وورق (٣) وأثاث وضيعة إلا ما كانت قيمته مائة ألف دينار، فندم على ذلك، ولم يجد منه عوضاً، وكان أمره مما يعتد على أحمد بن أبي دواد، ويقول: أطمعتني في باطل، وحملتني على أمر لم أجد منه عوضاً »(٤). وهكذا كـان ابن أبي دواد عـدواً لدوداً امتلاً قلبه حقداً وحسداً على ابن الزيات، ولم يهدأ له بال حتى نَكُل بخصمه وشفى بقتله ومصادرته غليله، ثم تتبُّع أصحاب ابن الزيات فاضطهدهم وأساء إليهم.

### إبراهيم الصولي:

وخصم آخر من خصوم ابن الزيات الذي أطلق لسانه وكيده للإيقاع به، هو إبراهيم بن العباس الصولي الشاعر، كان إبراهيم كاتباً حاذقاً بليغاً فصيحاً، تأدب على

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/٤٧٨، الهفوات النادرة ص ٣٦٢ \_ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ١٣٦، معجم الشعراء ص٣٦٥ ، تاريخ بغداد ٣/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) العين : ما ضرب نقداً من الدنانير ، والورق : الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣ / ٧٢ \_ ٧٣ .

القاسم بن يوسف وعنه أخذ، وهو وأخوه الأكبر عبد الله بن العباس من صنائع الفضل بن سهل ذي الرياستين، وله فيه مدائح جياد، كتب إبراهيم للمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، وتنقل في الأعمال الجليلة والدواوين، وكان متشيعاً، وكان له ولدان توفيا في حياته فبكاهما(١).

كان إبرهيم صديقاً لمحمد بن عبد الملك الزيات قبل وزارته، فلما ولي الوزارة في أيام الواثق، كان إبراهيم على خراج الأهواز، وفي سنة ٢٢٩هـ نصب ابن الزيات لأصحاب المظالم العداوة، فكشفوا وحبسوا وأقيموا للناس، ولقوا كل جهد، ومن جملتهم صديقه إبراهيم بن العباس الصولي، نسي صداقته في مطالبته بما تأخر في ذمته من حق بيت المال، فاستهدف لهجائه، وقيل إنه كان يعذبهم في التنور ليستخرج منهم الأموال التي اختانوها، ووجه ابن الزيات إلى إبراهيم الصولي أبا الجهم أحمد بن سيف اليحصبي ما عليه، وأمره بكشفه، فتحامل أبو الجهم عليه تحاملاً شديداً، فاعتُقل وأُوذي، فكتب الصولي إلى ابن الزيات يستنجد به ويستعطفه:

فلو إِذ نبا دهْرٌ وأُنْكِرَ صاحبٌ وسُلِّطَ أعداءٌ وغابَ نصيرُ تكون عن الأهوازِ داري بنجوة ولكن مقاديرٌ جرت وأمورُ وإني لأرجو بعد هذا محمداً لأفضلِ ما يُرجى أخٌ ووزيرُ

فأقام محمد على قصده وتكشفه، والإساءة إليه، حتى بلغ منه كل مكروه، ولج أبو الجهم في التحامل عليه، وانفرجت الحال بينهما على ذلك، وهجاه إبراهيم هجاء كثيراً (٢)، وكتب إبراهيم إلى ابن الزيات يعرّفه بما فعل أبو الجهم، ويشكوه إليه، ويقول: إن أبا الجهم كافر لا يبالي ما عمل، ودليل كفره أنه قال لما مات غلامه يخاطب ملك الموت: (٣)

تركت عبيد بني طاهر وقد ملؤوا الأرض عرضاً وطولا

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ص١١٨ - ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠/٦٠، معجم الأدباء ١/٧٢.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠/ ٦٢، معجم الأدباء ١/ ٨٢.

وأقبلت تسعى إلى واحد ضراراً كأني قتلت الرسولا فسوف أدين بترك الصلاة وأصطبح الخمر صرفاً شمولا

فكان محمد لعصبيته على إبراهيم وقصده له يقول: ليس هذا الشعر لأبي الجهم، وإنما إبراهيم قاله ونسبه إلى أبي الجهم.

وكان الصولي يقر بذنبه وتقصيره في حق بيت المال، وحاول أن يصلح ما بينه وبين ابن الزيات، وكتب له رسائل وأشعاراً يستعطفه، علَّهُ يصفحُ عنه، ولكن ابن الزيات لم يلتفت لاعتذار صاحبه الذي كتب إليه مادحاً ومستعطفاً:(١)

فهبني مسيئاً كالذي قلت ظالماً فعفواً جميلاً كي يكون لك الفضلُ فهبني مسيئاً كالذي قلت ظالماً فعفواً جميلاً كي يكون لك الفضلُ فإن لم أكن بالعفو منك لسوء ما جنيت به أهلاً فأنت له أهل

وكان ابن الزيات قد أغرى الواثق بالتنكيل بإبراهيم الصولي، وكان إبراهيم يعاتبه على ذلك ويداريه، ثم وقف الواثق على تحامل ابن الزيات على الصولي، فرفع يده عنه، وأمر أن يُقْبلَ منه ما رفعه، وردّه إلى الحضرة مصوناً، فلما أحس إبراهيم بذلك بسط لسانه في محمد بن عبد الملك الزيات، وحسن ما بينه وبين أحمد بن أبي دواد خصم ابن الزيات اللدود، وهجا إبراهيم محمداً هجاء كثيراً ، من ذلك قوله: (٢)

قدرتَ فلم تضررُ عدوً أبعذرة وسُمْتَ بها إِخوانكَ الذُّلُ والرَّغْما وكنتَ مليئاً بالتي قد يعافُها من الناسِ من يأبي الدنيَّة والذمَّا

وكان ابن الزيات يغضب ويعادي من يصاحب ابن أبي دواد، وكذلك كان ابن أبي دواد يعادي أصحاب ابن الزيات، وتصادف أنْ رأى ابن الزيات يوماً إبراهيم الصولي وهو خارج من دار ابن أبي دواد، فتبين إبراهيم في وجه محمد الغضب، فلم يخاطبه في العاجل بشيء، فلما انصرف إلى منزله، كتب إليه: (٣)

<sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ١٨٦ ـ ١٨٧، معجم الأدباء ١/١٨.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠/٥٥، الطرائف الأدبية ١٦٢.

دعني أواصلُ من قطع ـ ـ ـ تَ يراك بي إِذ لا يراك ـ ا إِني متى أهجر لهج ـ ـ رِكَ لا أضرُّ به سواكا(١) وإذا قطعتكَ في أخي ـ ـ كَ قطعتُ فيكَ غداً أخاكا

وصار إبراهيم الصولي يتعقب ابن الزيات ويتسقط عثراته، ويترصده للإساءة إليه والإيقاع به، وقيل إن ابن الزيات كان قد أودع مالاً عظيماً وجواهر نفيسة، وفرَّق ذلك في ثقاته من أهل الكرخ، ومعامليه من التجار، وذلك حين رأى تغيراً من الواثق فخافه، فاهتبل ذلك إبراهيم الصولي، فقال أبياتاً وأشاعها، وأراد أن تبلغ الواثق ليصادر ابن الزيات وينكل به، ومما قاله في ذلك: (٢)

مستحفظ سارق مغير قد أسبلت دونها الستور خلالها جوهر خطير أنت بما عندهم خبير تَحْدُث من بعدها أمور وصاحب الكارة الوزير نصيحة شانها وزير ودائع جسمة عظام ودائع جسمة وطام تسمعة وطام الفي الفي الفي الفي المرخ عند قوم والملك اليوم في أمور قساد شغلته مُحْقرات المراكم المراك

ولكن هذه الوشاية لم تلقَ لدى الواثق أذناً صاغية، ومضى الصولي في عداوته وهجائه لابن الزيات، وهو يجمع في هجائه بين النصح والوعيد، في مثل قوله:(٣)

أبا جعفرٍ خَفْ خَفْضَةً بعدَ رَفْعَة وقصِّرْ قليلاً عن مدى غُلُوائكا فإِنْ كنتَ قد أُوتيتَ عِزَاً ورِفْعَةً فإِنَّ رجائي في غَدٍ كرجائكا وصدق ظن الصولي، فقد نُكِبَ ابن الزيات بعد وفاة الواثق، وبيد أخيه المتوكل،

<sup>(</sup>١) في الطرائف: (إني متى أحقد لحقدك لا أضربه سواكا).

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠/ ٨٠، الطرائف الأدبية ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١ / ٧٤، الطرائف ص ٢٦١ مع خلاف في الرواية.

## ففرح الصولي وقال فيه شامتاً :(١)

# لَمَّا أَتَانِي خَبرُ الزِيَّاتِ وأنَّهُ قد عُدَّ في الأمواتِ أَنَّ موتهُ حياتي أَنَّ موتهُ حياتي

لقد كان الصولي أشد أعدائه من الشعراء الكتّاب، وإن لم يكن وحده من هجا ابن الزيات من الشعراء، سواء من هجاه لأمرٍ في نفسه، أو بتحريض من خصمه اللدود أحمد ابن أبي دُواد، ومن هؤلاء الشعراء علي بن الجهم، ودعْبِل الخزاعي، وعلي بن جبلة، ودندن، فأما علي بن الجهم، فقد كان يبغض ابن الزيات، وكان مقرباً من خصمه ابن أبي دواد، واستخدمه هذا أداة لإيذاء ابن الزيات وهجائه، وقد مر بنا أن ابن الزيات لما هجا ابن أبي دواد، ورد عليه الأخير بالبيتين المشهورين (أحسن من تسعين بيتا سدى ...)، أن هذين البيتين كانا من نظم عليّ بن الجهم وهما في ديوانه وهناك مصادر أخرى تنسبهما له (۲)، وما كان ابن أبي دواد إلا محرضاً وموجهاً.

#### علي بن الجهم:

وكان ابن الزيات مبغضا ً لعلي بن الجهم، ومنحرفاً عنه، يذكره بسوء عند الخليفة الواثق، وكان ابن الجهم قد مدح الواثق، ولكن ابن الزيات لم يتح للشاعر الفرصة ليحظى لدى الخليفة، فراح ابن الجهم يهجو ابن الزيات ويبالغ في هجائه، دون أن يخشى صولة الوزير الشديد، وكان في سيرة ابن الجهم ما يدل على جسارته وتطاوله على رجال الدولة وبطانة الخلفاء والوزراء والقضاة، ولم يكن ابن الزيات الوحيد من مهجوي ابن الجهم، فقد هجا أبا أحمد بن الرشيد، وعبيد الله بن خاقان وزير المتوكل، وأحمد بن أبي دواد قاضي القضاة، وابنه أبا الوليد، وعمر بن الفرج الرُّخَجي وغيرهم (٣)، ومن شتائم ابن الجهم في ابن الزيات، ويذكر توقيعاته، قوله: (٤)

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١/٤٧، الطرائف ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ص١٢٠، والعقد الفريد ٦/١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ديوانه ص٤٠ ــ ٤١.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١١/ ٢٦٧، وديوان ابن الجهم ص١١٨ - ١١٩.

مصصبَّحسات ومُهَجَّراتِ عَرَّضَ شَمْلُ الْمُلْكِ لِلشَّتستات على كستاب الله زاريات رمي الدواوين بتوقيعات سبحان من جَلَّ عن الصِّفات وبعد بيع الزيت بالحبات هارون يا بن سيد السَّادات تشكو إليك عسدم الكُفاة

لعائن الله مستابعات على ابن عبد الملك الزيّات وأنف ألاحكام جائرات وعن عقول الناس خارجات مسعق دات كرقى الحسيّات بعد ركوب الطّوف في الفُرات صرْت وزيراً شامخ الشبات أما ترى الأمور مهملات

ويحرض الخليفة على الإيقاع به وجلده بالسياط جلداً شديداً تبقى آثارها في متنيه:

فعاجلِ العِلْجَ بمرهَ فاتِ من بعد الف صُخَّبِ الأصواتِ بمثمراتٍ غيرِ مورِقاتِ تُرى بمتنيه مُرَصَّ فساتِ ترصُف الأسنانِ في اللثاتِ

ومن ذكره التوقيعات في هذه الأرجوزة نرجّع أن ابن الزيات كان قد رفض طلباً لابن الجهم، أو منعه صلة أو حاجة كان يتطلع إليها.

ولعلي بن الجهم قصيدة في مدح المتوكل، يبدو أنه قالها بعد نكبة ابن الزيات، وفيها يعرِّضُ بابن الزيات ويذكر مساوئه، ويهجو عمر بن الفرج الرخجي أيضاً، ويبدأ القصيدة بقوله: (١)

هذا العقيقُ فَعَدٌ أيْ \_ حي العيسِ عن غُلوائها وامنع نواجيها النَّجاءَ فلاتَ حينَ نَجائها

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الجهم ص ٣٧ \_ ٠٤، والرخجي: هو عمر بن الفرج، وكان من بطانة الواثق وكَّله على أخيه المتوكل يكتب بأخباره إليه، فلما أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بحبسه وقبض ضياعه وأمواله سنة ٢٣٢ه وهي السنة التي قتل فيه ابن الزيات أيضاً، ينظر الطبري .٠٠٠ ٢٧/١١

#### ويتوصل إلى الهجاء بقوله:

ملك أعسدته الملو تدنيه أمّة أحسد تدنيه أمّة أحسد من بعد ما طعنت قرو وتحكّم النيّات في ورو وتحلى سُننِ النبولز على سُننِ النبولز والرّخجي الأعسور الدّج يمضي الأمسور مُعسانِداً يغسري بقدف المُحْصَنا

ك لخوفها ورجائها للثار من أعددائها نُ الشركِ في أحشائها أموالها ودمائها حي يُجُدُّ في إطفائها حالُ من أمرائها لله في إمضائها ت وليس من أبنائها

#### دعبل الخزاعي:

وممن هجا ابن الزيات من الشعراء دعْبِل بن علي الخزاعي ( ١٤٨ – ٢٤٦ هـ)، وكان دعبل كثير الهجاء لا يهاب من يكون مهجوه، فقد هجا الخلفاء بأقذع الهجاء، وهجا الأمراء والوزراء، وكان من جملة المهجوين الخليفة المأمون العباسي، وأخوه المعتصم، وهجا ابن الزيات أيضاً، ولم يرد ابن الزيات على هجائه، ولما سئل: لم لا تجيب دعْبِلاً عن قصيدته التي هجاك فيها؟ قال: «إن دعْبِلاً قد نحت خشبته، وجعلها على عنقه، يدور بها يطلب من يصلبه منذ ثلاثين سنة، ليس يجد أحداً يفعل ذلك به، أأجىء أنا فأجيبه ؟ قد ضللت أذن، وما أنا من المهتدين »(١).

ويبدو أن صلة دعبل بابن الزيات كانت في بدايتها جيدة، وأن دعبلاً كان يُعِدُّ قرابة الأدب كقرابة النسب، فهو يعاتب ابن الزيات بأن الأدب يجمعهما، وله عليه بذلك حقوق، يقول:(٢)

<sup>(</sup>١) ابن المعتز ـ طبقات الشعراء ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان دعبل الخزاعي ص ٦٦ وقد تردد المحقق في نسبة البيتين بين ابن الزيات وأحمد بن يوسف الكاتب، وكلاهما يكني بأبي جعفر .

اذكرْ أبا جعفرٍ حقّاً أمُتُ بهِ أنِّي وإِيَّاكَ مشغوفان بالأدبِ وأنَّنا قد رضعنا الكأسَ دِرَّتها والكأسُ دِرَّتُها حظٌّ من النسبِ

وكان دعْبِل قد مدح ابن الزيات، فأنشده ما قال فيه، وفي يد ابن الزيات طومار قد جعله على فمه، كَالْمَتْكيء عليه، وهو جالس، فلما فرغ أمر له بشيء لم يرضه، فقال يهجوه: (١)

يا من يقلّبُ طوماراً ويلثمُهُ ماذا بقلبكَ من حُبِّ الطواميرِ فيه مشابهُ من شيءٍ تُسَرُّبهِ طولاً بطولٍ وتدويراً بتدويرِ لو كنتَ تجمعُ أموالاً كجمعِكها إذاً جمعتَ بيوتاً من دنانيرِ

وقد هجا دعبل الخليفة المعتصم عند موته، وكان يعارض ويعلق على أبيات لابن الزيات رثى بها المعتصم، يقول ابن الزيات: (٢)

قد قلتُ إِذْ غيَّبوهُ وانصرفوا في خيرِ قبرٍ لخيرِ مدفونِ لن يجبرَ اللهُ أمةً فقدت مثلكَ إِلا بمثلِ هارونِ فقال دعبل يعارضه:

قد قلت َ إِذْ غيَّبوهُ وانصرفوا في شرِّ قبرٍ لشرِّ مدفونِ اذهبْ إلى النارِ والعذابِ فما خِلْتُك إلا من الشياطينِ ما زلت حتى عقدت بيعة مَنْ أضَرَّ بالمسلمينَ والدِّين

#### على بن جبلة:

وممن هجا ابن الزيات وبالغ في هجائه، الشاعر علي بن جبلة، المعروف بالعَكُوَّك، وهو من أبناء الشيعة الخراسانية، وهو شاعر عراقي مجيد، كان أعمى أسود أبرص، ومن أحسن الناس إنشاداً، حتى إن الأصمعي \_ فيما يقال \_ كان يحسده، وهو الذي لقبه بالعَكُوَّك، أي: الغليظ السمين، قتله المأمون حوالي سنة ٢١٣هـ/ ٨٢٨ م(٣)،

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠/٢٥، وديوان دعبل ص ١٥٥، والطومار: الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٠/١٥٨، والديوان ق ١٦١.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/٣٤٨.

وأهاجي العكوك في ابن الزيات كانت قبل أن يلي الوزارة، ولذلك كانت أهاجيه فيه قاسية، ولم يكن يخشاه، وقد انصب هجاؤه على مهنة أبيه وجده، وقال أبو الفرج إن ابن جبلة هجا ابن الزيات، وكان قد قصد أبا دلف القاسم بن عيسى في بعض أمره، قال:(١)

ينا بائع الزيت عرّج غير مرموق من رام شتمك لم ينزع إلى كذب أبوك عسبد وللأم التي فلقت إن أنت عدّ دث أصلاً لا تُسَب به ولن تطيق بحول أن تُزيل شجاً الله أنشاك من نوْك ومن كذب ماذا يقول أمرؤ غشًاك مدْحَتَهُ

لَتُشَعْلَنَ عن الأرطالِ والسوقِ في منتماك وأبداه بتحقيقِ عن أم رأسك هَن غير محلوق يوماً فأمنك مني ذات تطليقِ أثبتُه منك في مستنزلِ الرِّيقِ لا تعطفن إلى لؤم لمخلوق إلا ابن زانية أو فرخ زنديق

وهي قصيدة بالغة الشدة والإقذاع لم يُهْجَ ابن الزيات بأقذعَ منها، على كثرة ما هُجي، فأجابه ابن الزيات بأبيات يدفع عن نفسه سوء أدب بالعَكُوَّك في غير إقذاع: (٢)

اشمخ بأنفِكَ يا ذا السَّيِّءِ الأدب ما شِئتَ واضرِبْ قَذَالَ الأرضِ بالذَّ نبِ وارفع بصوتِكَ تدعو من بذي عَدَن ومن بقالي قَلا بالويلِ والحرب ما أنتَ إلا امرو أعطى بلاغته فَضْلَ العِذارِ ولم يَرْبع على أدب وكان ابن الزيات قد عرض بأبي دُلف العجلي، وكان أبو دُلف صديقاً لخصمه أحمد بن أبي دواد، وذلك في قوله: (٣)

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/ ٦٦، وشعر العَكُوَّك ص ٨٨، ولم نقف على سبب بدء هذه المهاجاة، الهن: ما يستقبح ذكره عند المرأة ، النوك : الحمق والغباء.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٦/٢٣ ـ ٧٧، والديوان ق ٢١.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق٢١ ب ٦-٨.

صبراً أبا دُلَفِ في كلِّ قافية كالقدر وقْفاً على الجارات والعُقب يا ربِّ إِنْ كان ما أنشأت من عَرَب شروى أبي دُلَف فاسْخَطْ على العَرَب إِنَّ التَّعَصُّبَ أبدى منكَ داهيةً كانت تُحَجّب دونَ الوهم بالحُجُب

وتستمر المهاجاة بين الرجلين ويبدو أن العَكَوَّك كان حريصاً على الدفاع عن ممدوحه أبي دُلُف العجلي دُلُف يهجو ابن الزيات لأنه عرَّض بأبي دُلُف ويجنح دُلُف إلى التهديد والوعيد يقول:(١)

فارددْ جُفونَكَ حسرى عن أبي دُلَفً ولا ملامَة أنْ تَعْشي عن القَمر لا يسخطنَّ امرزٌّ إِنْ ذلَّ من حسب فاللهُ أنزلَهُ في مُحْكَم السور لم آت سوءاً ولم أسخَط على أحد إلا على طلبي في مجتدى عسر أقصر أبا جعفر عن سطوة جمحت إنْ لم تقصِّر بها مالت إلى القصر

ويعجب ابن الزيات من هجاء العَكَوَّك، ومن إلحاحه في هذا الهجاء، ولم يكن بينهما ثأر أو وتر، فلا يملك إلا أن يستهين بهذا الشاعر البذيء المقذع الذي يرى أنه يعيش في مجتمعهم شاذاً مهملاً كما تعيش الحمير والبقر:(٢)

> يا أيها العائبي ولم يَرَلي عَيباً أما تَنْتهي فتزْدَجرُ هل لكَ وتْرٌ لديَّ تطلُبُهُ فأنتَ صَلْدٌ ما فيكَ مُعْتَصرُ فالحمدُ والشكرُ والتَّناءُ لنا وللحسود الترابُ والحَجَرُ

وفيها يقول:

تعيشُ فينا ولا تلائمنا كما تعيشُ الحميرُ والبقرُ تغلي علينا الأشعارُ منك وما عندكَ نفعٌ يُرجى ولا ضَرَرُ

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٨٦، والديوان ق٥٥.

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٢٣، وشعر العكوك ص٥٦.

#### دندن الكاتب:

وآخر من نذكر ممن هجا ابن الزيات هو دندن الكاتب، وكان هجاؤه لابن الزيات حسداً، فقد رأى دندن ابن الزيات وعليه خلع الوزارة للمتوكل لما وزر له، فقال دندن يهجوه: (١)

راح الشقيُّ بخلعةِ النُّكْرِ مثلَ الهديِّ لليلةِ النَّحْرِ لا تمَّ شهرٌ بعد خِلْعَتهِ حتى تراه طافيَ الجَمْرِ ويُرى يُطاينُ من إساءته يهوي لهُ بقواصمِ الظهر

(١) الأغاني ٢٣/ ٨٧. قواصم الظهر: المصائب والبلايا.

# نكبة ابن الزيات وقصة التنور

#### وزارته وقوته:

مر بنا أن محمد بن عبد الملك الزيات تقلد الوزارة لثلاثة خلفاء، وكان حازماً قوياً شديداً مستقل الرأي مهيب الجانب، مع شيء غير قليل من القسوة والغلظة على الكُتّاب والعمال الذين يستهينون بأمور الدولة ويعبثون بأموالها، وكان ابن الزيات مكيناً لدى الخلفاء وبخاصة المعتصم والواثق، وكان في زمن المعتصم شديداً على ابنه الواثق لا ينفذ ما يأمر به المعتصم من إعطائه المال الكثير، وكان يراجع الخليفة في ذلك، وقد كسب بذلك عداء الواثق الذي أقسم بأغلظ الأيمان إنْ ولى الخلافة ليقتله شر قتله، إلا أن الواثق لما ولي الخلافة، ورأى مقدرة ابن الزيات وحزمه واستقامته وحاجة السلطان إليه، عفا عنه وأكرمه، وعلت منزلته في عهده، حتى إنه أمر الكُتّاب ومَن في الديوان أن يقوموا له إِذا مرَّ بهم، وكان في زمن الواثق شديداً على أخيه المتوكل، لما رأى منه من تقصير وسلوك لا يليق بأخي الخليفة، وما كان عليه من زي يشبه زي المخنثين، فعامله ابن الزيات بقسوة وغلظة، ولم يشفع له عند أخيه ليرضى عنه، بل كان سبباً في حلق رأسه وجز شعر قفاه، وحاول ابن الزيات أن يجعل الخلافة وولاية العهد بعد موت الواثق لابنه، ويحجبها عن أخيه المتوكل، فلم يفلح، وانتصر عليه في هذا الأمر خصمه أحمد بن أبي دواد، الذي سعى في تولية المتوكل، وحظى عنده، وأضمر المتوكل أن ينتقم من ابن الزيات، وساعده على ذلك إغراء ابن أبي دواد قاضي القضاة في قتله ومصادرته، طمعاً في ماله، وتخلصا من خصم منافس شديد، إلا أن المتوكل قد أرجأ ذلك أربعين يوماً، فأقر ابن الزيات على الوزارة، وخلع عليه، ثم صادره وحبسه وأمر بتعذيبه حتى هلك.

ومن هنا يتضح أن سبب نكبة ابن الزيات وقتله يعزى إلى جملة أسباب، منها:

١\_ أنه أشار بتولية محمد بن الواثق بعد وفاة الخليفة بدلاً من المتوكل، فعارضه في ذلك القاضي ابن أبي دواد وأشار بتولية المتوكل، وقام في ذلك وقعد فعممه بيده

وألبسه البردة وقبَّله بين عينيه، وتبعه في ذلك بقية القواد، بعد أن اعترضوا على تولية محمد بن الواثق لأنه غلام صغير أمرد.

٢ قسوة ابن الزيات على المتوكل في حياة أخيه الواثق، والتضييق عليه في النفقات، لأن المتوكل كان مسرفاً في اللهو والشراب، وكان الواثق غاضباً عليه، وكان لسيرة المتوكل الشاذة سبب في غضب الواثق عليه.

٣- كثرة خصوم ابن الزيات وحساده، وسياسته الحازمة القاسية، وكان من أبرز خصومه وأشدهم تأثيراً في الخلفاء أحمد بن أبي دواد، الذي ظل يغري المتوكل بمصادرته وقتله، ففلح في ذلك.



صورة متخيلة لتنور ابن الزيات



# التَّنُّوْر

وكان عذاب ابن الزيات في التنور الذي صنعه، فما هو التنور؟.

لم يرد للتنور ذكر في التاريخ الإسلامي قبل عهد ابن الزيات، قيل إن ابن الزيات صنع التنور للمصادرين والمغضوب عليهم المطلوبين بالأموال، وذلك في أيام وزارته للمعتصم (۱)، وينص ابن خلكان إلى أنه: «لم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة» (۲)، وفي الطبري قوله: «فذكر عن ابن أبي دواد وأبي الوزير أنهما قالا: هو أول من أمر بعمل ذلك، فعذَّب به ابن أسباط المصري، حتى استخرج منه جميع ما عنده، ثم ابتُلي به فعُذّب به أياما » (۳).

فما هو التنور؟ وما شكله؟ وما هي مادة صنعه؟.

التنور من اسمه، هو الذي يخبز فيه الخبر، أي أنه وعاء أو فرن يخبز فيه، توضع في جوفه النار، ويلصق العجين على جوانبه ليكون خبزاً، والتنور: مفجِّر الماء، ومنه قوله تعالى: ﴿ حتى إِذَا جاء أمرنا وفار التنور ﴾ (٤).

وجاء وصف التنور الذي صنعه ابن الزيات \_كما ذكرته المصادر \_على الوجه الآتى:

تنور من حديد رؤوس مساميره إلى الداخل قائمة مثل رؤوس المسال (٥)، وقال البغدادي: تنور من حديد وأطراف مساميره المحددة إلى داخله، وهي قائمة مثل رؤوس المسال، وكان يُعَذّب فيه أيام وزارته، فكيفما انقلب المعَذّب أو تحرك من حرارة العقوبة، تدخل المسامير في جسمه (٦)، ويقول البيهقي: يمد المعذّب يديه إلى السماء

<sup>(</sup>١) المسعودي \_ مروج الذهب ٥/٧.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٠ /٨.

<sup>(</sup>٤) هود ٤٠.

<sup>(</sup> ٥ ) مروج الذهب ٥ /٧، والمسال: جمع مسلة وهي المخيط الضخم.

<sup>(</sup>٦) الخزانة ١/٥٥٠.

جميعاً حتى يدق موضع كتفيه ثم يدخل التنور ويجلس، وفي التنور مسامير حديد، وفي وسطه خشبة معترضة يجلس المعذّب عليها، إذا أراد أن يستريح (١)، وقيل: تنور من حديد وفيه مسامير أطرافها المحددة إلى داخل التنور، وهي قائمة مثل رؤوس المسال، ويعذّب فيه المصادرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال، فكيفما انقلب أحدهم أو تحرك من حرارة الضرب دخلت تلك المسال في جسمه، فيجد من ذلك ألما عظيماً (٢)، ويقول ياقوت على لسان الجاحظ: ولما قبض على محمد هرب الجاحظ، فقيل له: لم هربت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور، يريد ما صنع بمحمد وإدخاله تنور حديد فيه مسامير، وكان هو صنعه ليعذب الناس فيه، فعُذَّب هو فيه حتى مساميره المحددة إلى الداخل وهي قائمة مثل رؤوس المسال ، في أيام وزارته، وكان يعذّب فيه المصادرين، وأرباب الدواوين والمطلوبين بالأموال، فكيفما انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة ( وفي نسخة: من حرارة النار والعقوبة ) تدخل المسامير في جسمه ، فيجدون لذلك أشد الألم، ولم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة ( ٤).

وصرح الأصفهاني أن التنور يحمى بالنار، قال: فلما قُبض عليه (أي ابن الزيات) استعمل له تنور حديد، وجعل فيه مسامير لا يقدر معها أن يتحرك إلا دخلت في جسده، ثم أحماه له وجعله فيه فكان يصيح: ارحموني، فيقال له: اسكت، أنت كنت تقول: ما رحمت أحداً قط، والرحمة ضعفٌ في الطبيعة، وخُور في المُنَّة، فاصبر على حكمك، وخرج عليه عبادة (°)، فقال: أردت أن تشويني فشوَوُك (۲)، وفي رواية عن العباس بن طومار: أمر المتوكل عبادة أن يدخل إلى محمد بن عبد الملك الزيات وقد

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوئ ص٥٣٢.

ر ٢) الوافي بالوفيات ٤/ ٣٢ ومثله في تاريخ بغداد٣ / ١٤٦ - ١٤٦ ، وشذرات الذهب ٣ / ١٥٤ والفخري ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥/٢١٠٢.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٥ /١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) عبادة : هو المشرف والقائم على تعذيب ابن الزيات.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ٢٣/ ٧٣.

أُحْمى تنور حديد وجعله فيه \_ فيكايده، فدخل إليه فوقف بإزائه. . . (١).

وكل المصادر السابقة تنص على أن التنور من حديد، ولكن الطبري يذكر في سياق تعذيب ابن الزيات أن التنور من خشب فيه مسامير من حديد قيام (٢).

ومن خلال هذه المصادر التي قصدنا أن نذكرها بنصوصها يتبين:

1- أن ابن الزيات أول من عمل التنور للتعذيب لاستخلاص الأموال من المطلوبين والمصادرين، وإن كان التنور معروفا للعلاج، ففي خبر وفاة الواثق ساق الطبري خبراً مفاده أن الواثق أصيب بعلة الاستسقاء، فعولج بالإقعاد في تنور مسخن، فوجد لذلك راحة وخفّة مما كان به، فأمرهم من غد ذلك اليوم بزيادة في إسخان التنور، ففُعل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله، فحُمي عليه فأخرج منه وصُيِّر في محفه ثم مات بعد ذلك (٣).

٢ \_ إن التنور من حديد وفيه مسامير حادة قائمة، كأنها الإبر الغلاظ أو المخيط.

٣ \_ أن التنور ضيق، والمسامير تحيط بجسم المعذَّب، فإِنْ تحرَّك دخلت المسامير في جسمه، فيشعر بألم شديد.

 ٤ ـ قد يكون التنور للتضييق على المعذّب وعدم استطاعته الحركة، دون الحاجة إلى حميه بالنار.

٥ \_ مما ذُكر أن التنور يحمى بالنار، وقال الأصفهاني: (ثم أحماه)، وذكر عبارة: (أردت أن تشويني فشووك).

٦ ـ أن المعذَّب يضرب ، فإذا تحرُّك دخلت المسامير في جسمه .

٧ \_ إذا كان المعذَّب يضرب وهو في التنور والتنور من حديد، فينبغي أن يكون الضرب على الرأس والوجه.

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٧٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٠/٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٩/١٥٠.

٨ ـ ذُكر في تعذيب ابن الزيات أنه ضُرب على بطنه خمسين مقرعة، ثم قُلب فضُربَ على استه مثلها، فمات وهو يضرب وهم لا يعلمون، ومعنى هذا أن الضرب في هذه الحالة يكون المعذَّب خارج التنور.

٩ ـ في خبر عذاب ابن الزيات أن المتوكل أمر بإدخاله في التنور ، وقُيِّد بخمسة عشر رطلاً من الحديد .

١٠ في أسفل التنور خشبة يجلس عليها المعذّب، ولكن الخشبة تسحب من تحته حتى يظل واقفاً زيادة في عذابه، وإذا حاول الجلوس مع وجود الخشبة شُد من رقبته، كما سيأتي في عذاب ابن الزيات.

۱۱ ـ يرفع المعذّب يديه إلى أعلى حتى يدق كتفه، ومعنى هذا أن يديه قد تكونان خارج التنور، فيستطيع كتابة بعض الكلمات، كما فعل ابن الزيات حين كتب على ظهر التنور أبياتا، وهذا يتيح للمعذّب أن يضربه على يديه وكتفيه ورأسه وهو في التنور.

۱۲ \_ إِن وقوف المعذَّب وعدم استطاعته الحركة خوفاً من انغراز المسال في جسمه، هو عذاب شديد، حتى لو لم يُضرب، أو لم يُحمّ التنور، ولا شك أن المعذَّب يعانى آلاماً شديدة في قدميه وساقيه وظهره.

١٣ ـ ليس هناك تحديد للأيام التي يبقى فيها المعذَّب في التنور، قد تطول حتى الإقرار والاعتراف بما يريدون ، أو حتى وفاة المعذَّب، وكان عذاب ابن الزيات في التنور قد استمر أربعين يوما إلى أن توفي.

1 ٤ ــ لم يرد ذكر لإطعام المعذّب، ونفترض أنه يأكل مرة واحدة في يومه، رغيفا من الخبز وجرعة ماء، وفي خبر ابن الزيات أنه لم يأكل طيلة حبسه إلا رغيفاً واحداً، وكان يأكل العنبة والعنبتين.

٥١ ـ لم يرد ذكر لقضاء حاجة المعذَّب، وفي أكبر الظن أنه كان يقضيها في مكانه لطول مدة العذاب.

### نكبة ابن الزيات

لما آلت الخلافة إلى جعفر المتوكل، وكان لابن الزيات مواقف شديدة قاسية من المتوكل في عهدأخيه الواثق،فقدكان يضطهده ويعنفه لما كان من غضب الواثق على أخيه المتوكل لسفهه ومجونه وانصرافه إلى اللهو والشراب والتشبه بالمخنثين من إسدال الشعر الطويل وخاصة شعر القفا، وكان ابن الزيات قد تجهم للمتوكل حين طلب منه التوسط له لدى أخيه الواثق ليرضى عنه فلم يعنه ، ولما توفي الواثق سعى ابن الزيات لجعل الخلافة لمحمد بن الواثق وكان صغيراً، وأراد أن يحجبها عن المتوكل، وسعى خصمه أحمد بن أبي دواد لبيعة المتوكل، ولما صار المتوكل خليفة، كان ابن أبي دواد يغريه بمصادرة ابن الزيات وقتله، وزيَّن له أن لابن الزيات أموالاً طائلة ، ولم ينس المتوكل سلوك ابن الزيات حياله، فأمهله أربعين يوماً بعد أن أقرُّه على الوزارة وخلع عليه، حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر صفر سنة ٢٣٣هـ/٨٤٧م أمر المتوكل إيتاخ بأخذه وعذابه، فبعث إليه إيتاخ ، فظن ابن الزيات أنه دُعي به، فركب بعد غدائه مبادراً، فلما حاذي منزل إيتاخ ، قيل له : اعدل إلى منزل أبي منصور، فعُدل به، وأوجس في نفسه خيفة ، فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ، عُدل به يمنةً، فأحسُّ بالشر، ثم أدخل حجرة، وأُخذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودراعته، فدُفع إلى غلمانه، وقيل لهم انصرفوا، فانصرفوا لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ ليشرب النبيذ (١).

وكان إيتاخ قد أعد له رجلين من وجوه أصحابه، هما يزيد بن عبد الله الحلواني، وهرثمة شارباميان، فلما كان ابن الزيات في منزل إيتاخ، خرج هذان يركضان في جندهما وشاكريتهما حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك، فهجما على داره وأخذا جميع ما فيها. وكان المتوكل قد أمر في هذا اليوم أن يقبض على كل ما في منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان، فصير ذلك كله في الهاروني، ووجه راشداً المغربي إلى

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠/٧.

بغداد في قبض ما هنالك من أمواله وخدمه، وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه، وضياع أهل بيته حيث كانت، فأما ما كان بسامرا، فحمل إلى خزائن مسرور سماتة، بعد أن اشتري للخليفة، وقيل لمحمد بن عبد الملك: وكّل ببيع متاعك، وأتوه بالعباس بن أحمد بن رشيد كاتب عجيف، فوكله بالبيع عليه (١).

ويبدو أن الموكلين بمصادرة أموال ابن الزيات لم يبقوا له أو لأهل بيته شيئاً ذا بال، ذكر ابن الحلواني ما صار عليه بيت ابن الزيات، قال: أتيت البيت الذي كان محمد ابن عبد الملك يجلس فيه، فرأيته رث الهيئة قليل المتاع، ورأيت فيه طنافس أربعة وقناني رطليات فيها شراب، ورأيت بيتا ينام فيه جواريه، فرأيت فيه بوريَّا (7) ومخاد منضدة في جانب البيت، على أن جواريه كن ينَمْنَ فيه بلا فرش (7).

وبقي ابن الزيات أياماً في حبسه مطلقاً، ثم أُمِر بتقييده فقيلًد في حديد ثقيل، قيل: خمسة عشر رطلاً (٤)، وساءت حاله فامتنع عن الطعام، وكان لا يذوق شيئاً، وكان شديد الجزع من الحبس، كثير البكاء، قليل الكلام، كثير التفكير.

ثم بدأت عملية التعذيب، وكان أولها أن سوهر، ومُنع من النوم، فكان الموكل به إذا رآه قد غفا ينخسه بمسلة، ثم تُرك يوماً وليلة ، فنام وانتبه، فاشتهى فاكهة وعنباً، فأتي به فأكل، ثم أُعيد إلى المساهرة. ولم يكتفوا بعذاب السهر، بل شددوا عليه العذاب بأنْ أدخلوه في التنور، والمسامير تحيط به فلا يستطيع الحركة، ولم يُترك في التنور وشأنه، بل زادوا عليه العذاب، روى الدنداني الموكّل بعذابه أنه قال: «كنت أخرج وأقفل الباب عليه، فيمد يديه إلى السماء جميعها حتى يدق موضع كتفيه، ثم يدخل التنور فيجلس، والتنور فيه مسامير حديد، وفي وسطه خشبة معترضة، يجلس عليها المعذب، إذا أراد أن يستريح ، فيجلس على الخشبة ساعة، ثم يجيء الموكل به، فإذا سمع صوت الباب يُفتح قام قائما كما كان، ثم شددوا عليه (٥).

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠/٨.

<sup>(</sup>٢) البُوريُّ: الحصير المنسوج من القصب. فارسى معرّب (المعرب ص٢٤٦، اللسان: بور).

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٠/٨.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ٥/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٠/٨.

وقد مُنع ابن الزيات حتى من القعود على الخشبة داخل التنور، قال المعذّب له: «ثم خاتلته يوماً، وأريتُه أنّي أقفلت الباب، ولم أقفله، إنما أغلقته بالقفل، ثم مكثت قليلاً، ثم دفعت الباب غفلة، فإذا هو قاعد في التنور على الخشبة، فقلت: أراك تعمل هذا العمل!! فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه، فكان لا يقدر على القعود، واستللت الخشبة حتى كانت تكون بين رجليه، فما مكث بعد ذلك أياماً حتى مات»(١)، وإذا صحت رواية موته، فيبدو أنه مات مخنوقاً، لأن المعَذّب قد شدّ خناقه حتى لا يجلس على الخشبة، ومع ذلك فقد سحب الخشبة فلم يستطع القعود، ولا شك أنه قد أُنْهِكَ فلم تحتمله رجلاه فانهار جسمه إلى أسفل، والحبل في رقبته فاختنق بثقل جسمه، هذه رواية موته، وهناك رواية أخرى، أظنها الأرجح، فاختنق بثقل جسمه، هذه رواية موته، وهناك رواية أخرى، أظنها الأرجح، تقول: «إنه بُطِحَ فضُرِبَ على بطنه خمسين مقرعة، ثم قُلبَ فضُرِبَ على استه خمسين أخرى، فمات وهو يُضْرب، وهم لا يعلمون، فأصبح ميتاً قد التوت عُنقُهُ، ونُنفَت لميته ونيُقت لميته والحرب، وقد اجتمع على ابن الزيات عذاب التنور والضرب والجوع أيضاً، ونَكفَت لميارك المغربي: ما أظنه أكل طول حبسه إلا رغيفاً واحداً، وكان يأكل العنبة والعنبتين.

وكان يتذكر حاله قبل النكبة، وما كان فيه من نعمة، وندم أنْ طلب الوزارة، ويحزن على ما صار إليه، ووصف المغربي حاله قبل الموت، قال: «كنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا محمد بن عبد الملك، لم تقنعك النعمة والدواب الفُرَّه، والدار النظيفة، والكسوة الفاخرة، وأنت في عافية، حتى طلبت الوزارة، ذق ما عملت بنفسك، فكان يكرر ذلك على نفسه، فلما كان قبل موته بيوم، ذهب عنه عتاب نفسه، فكان لا يزيد على التشهد وذكر الله »(٣)، وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوماً(١).

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠ / ٩ .

<sup>(</sup>٢) السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١٠ / ٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ٥/١٠٠ .

ولما أُخذ ابن الزيات أُخذ ابناه سليمان وعبيد الله فحُبسا، فلما مات ابن الزيات، أحضر ابناه وقد طُرحت جُثَّتُهُ على باب من خشب في قميصه الذي حُبس فيه، وقد اتسخ فدفعت جثته إليهما، فغسلاه على الباب الخشب ودفناه وحفرا له، فلم يعمقا، فذُكر أنَّ الكلاب نبشته وأكلت لحمه (١)، وتبالغ الرواية فتجعل ابنيه يشتمانه حين رأيا جثته، فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق (٢)، وما أظن هذه الرواية صحيحة، إذ لم يعرف عن أبنائه العقوق والجحود، وإذا افترضنا أنها صحيحة وهذا فرض بعيد، فإن الخوف من بطش السلطان أنطقهما بهذا الكلام. وهكذا يسدل الستار على حياة كاتب شاعر وزير حازم أراد أن يعيد للخلافة هيبتها، ويضع حداً لطمع الطامعين وعبث العابثين بأموال الدولة ومصائر الناس، في زمن كان الخلفاء ضعفاء ومنصرفين إلى اللهو والترف والسرف والمجون، وغلب عليهم قادة الجند من الأتراك، وقد كان للأحقاد والمنافسات أثر كبير في مصير ابن الزيات، الذي بولغ في عذابه وإهانته، وكان الطامعون في ماله يظنون أن له ثروات طائلات، ولكنهم حين صادروه لم يجدوا من كل أمواله في سامراء وبغداد إلا ما قيمته تسعون ألف دينار، وقيل: مائة ألف، في زمن كانت الجوائز والهبات تجاوز هذا المبلغ، وأن هذه الشروة تعد زهيدة لمن تولى الوزارة أربع عشرة سنة، وكان غنياً موسراً قبل أن يتولى الوزارة، ومن أسرة من أثرياء بغداد، ولذلك فقد قيل: إن المتوكل ندم على فعلته، وقال لابن أبي دواد: «أطمعتني في باطل، وحملتني على شخص لم أجد عنه عوضاً »(٣).

#### شعره عند العذاب:

يبدو أن الخليفة المتوكل كان يحضر إلى السجن ويشاهد عذاب ابن الزيات، وكان ابن الزيات يستعطفه ويقول: يا أمير المؤمنين، ارحمني، فقال له: الرحمة خور في الطبيعة كما كنت تقول للناس(٤)، وقال له: «أجرينا فيك حكمك في الناس»(٥).

<sup>(</sup>١) الطبري ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٣/٢٣، والطبري ٩/١٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٥) السابق ٥/١٠٢.

وقد طلب ابن الزيات أثناء عذابه دواة وبطاقة، فأحضرتا إليه، فكتب: (١)

هي السبيلُ فمن يوم إلى يوم كأنَّهُ ما تُريكَ العينُ في النوم لا تَجزَعَنَّ رويداً إِنها دُولٌ دُنْيا تَنَقَّلُ من قوم إلى قوم

وسيرها إلى المتوكل فاشتغل عنها، ولم يقف عليها إلا إلى الغد، فلما قرأها المتوكل أمر بإخراجه، فجاءوا إليه فوجدوه ميتاً (٢)، ومما كتبه أثناء العذاب أبياتاً، يذكر فيها ما يقاسيه من تسهير، ويتشوق إلى النوم، وقد وجدت هذه الأبيات مكتوبة بخطه بالفحم على جانب التنور: (٣)

من له عهد "بنوم يُرشِدُ الصَّبَّ إليه رحم الله رحيماً دلَّ عيني عليه سَهِرَتْ عيني ونامتْ عينُ منْ هُنْتُ عليه

وقد دخل عليه أحد أصحابه وهو أحمد الأحول ، فرآه وكلَّمهُ ووصف حالهُ، قال: لما قُبِضَ على ابن الزيات، تلطفتُ إلى أنْ وصلتُ إليه، فرأيتُهُ في حديد ثقيل، فقلتُ له: يعز عليَّ ما أرى، فقال:(٤)

سَلْ ديارَ الحي مَنْ غَيَّرها وعفاها ومحا منظرَها وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيَّرت معروفَها مُنْكَرَها إنَّما الدنيا كظلِّ مائيل نحمدُ اللهَ كذا قدَّرَها

ولما جُعِل في التنور قال له خادمه: ياسيدي قد صرتَ إلى ما صرتَ إليه، وليس لك حامد، فقال له: وما نفع البرامكة صُنْعُهم؟ فقال: ذكرك لهم هذه الساعة! فقال: صدقت، رحمه الله(٥)، وإيغالاً في إيذائه وتوبيخه، أمر المتوكل عبادة أن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ٥/١٠٠، والديوان ق ١٤١.

<sup>(</sup>٢) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ٥/١٠٠، الوافي ٤/٣٣، البغدادي ـ تاريخ بغداد ٣/١٤٦، والديوان ق ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣ / ٧٤/، ابن خلكاًن ٥/ ١٠١، تاريخ بغداد ٣ / ١٤٦، الوافي ٤ /٣٣ والديوان ق٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان ٥/١٠١.

يدخل إلى محمد بن عبد الملك الزيات \_ وقد أحمى تنور حديد، وجعله فيه \_ فيكايده، فدخل إليه فوقف بإزائه وجعل يعظه بعظات، وقعها أشد من الإبر والمسامير، قال له: اسمع يا محمد، كان في جيراننا حفار يحفر القبور، فمرضت مخنثة (١) من جيراني، وكانت صاحبة لي، فبادر فحفر لها قبراً من الطمع في الدراهم، فبرأت هي، ومرض هو بعد أيام، فدخلت إليه صاحبتي وهو بالنزع، فقالت: ويْ يا فلان! حفرت لى قبراً وأنا في عافية، أو ما علمت أنه من حفر بئر سوء وقع فيها؟ وحياتك يا محمد، لقد دفناه في ذلك القبر، والعُقْبي لك. قال: فوالله ما برح من إزاء محمد بن عبد الملك يؤذيه ويكايده إلى أن مات (٢)، وعلى غرار هذا ما ذكره البيهقي قال: «أمر بعمل التنور فابتلى به لصحة المثل: كما تدين تدان، وإن شئت: مَنْ يُريوماً يُرَ به، وإنْ شئت: من حفر حفرة هوي فيها، فعُذِّب في التنور "(").

والشعر الذي قاله وهو تحت العذاب كثير، فمما يروى أنه وُجد على حائط البيت الذي كان فيه من قبَل التنور، قوله: (٤)

لعبَ البلي بمعالمي ورسومي ودُفنْتُ حيًّا تحت رَدْم غُموم وشكوتُ غَمِّي حينَ ضعْتُ ومن شكا كَرْباً يضيقُ به فغيرُ مَلوم لَــزِمَ البِلَى جسمي وأوهَنَ قوَّتــي إِنَّ البلَـى لَمُوكَّلٌ بلـــزوم ويخاطب ابنته وما سيكون حالها ويوصيها:

أَبُنيَّت ع قلِّي بُكاك واصبري فإذا سمعت بهالك مغموم فانْعَى أباك إلى نسائه واقْعُدى في مأتم يُبْكي العيونَ وقومي قولى له يا غائباً لا يُرْتجى حتى القيامة مُخْبراً بقدومى يا عين كنت وما أُكَلِّفُك البُكا حتى ابتُليت فإِنْ صبرْت فدومي

<sup>(</sup>١) المخنثة: المرأة اللينة المتكسرة في مشيتها.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٧٤.

<sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوىء ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) المحاسن والمساوىء ص٥٣٢ ـ ٥٣٣، والديوان ق١٤٣٠.

### من رثاهُ بعد موته:

ولا نطمع في أن نجد شعراً في رثاء ابن الزيات، وهيهات أن تجد فيمن تغير عليه الزمان، وزال عهده، وذهب مجده، أن يذكره الناس بخير، أما أن تنطلق الألسن في هجائه والتشفي به والتقرب إلى السلطان بهجائه فهذا أمر يكاد يكون بدهياً، لأن الناس إنما تمدح وترثي طمعاً في مال أو جاه ، وقلما يكون ذلك وفاءً وعرفاناً بالجميل، وذكراً للأيادي البيض، فإذا ما اجتمعت هذه الأمور ، بالإضافة إلى ما يخشاه الناس من بطش السلطان وسطوة أعدائه، فإن الذاكرين بالخير قليل، فهم بين جاحد وخائف، ولذلك فقد وقعت أبيات، قيل إن الحسن بن وهب قالها، ولكنه خشي من السلطان وبطانته، فأنكر أن تكون له، ولكنها عرفت له لأنها وجدت مكتوبة بخطه، والأبيات هي: (١)

يكادُ القلبُ من جَزَعٍ يطيرُ إذا ما قيلَ قد قُتِلَ الوزيرُ وفيها يعاتب الخليفة بأنه فرَّط في رجلٍ كُفءٍ مخلص، هو ركن من أركان الدولة وسند لها:

أميرَ المؤمنينَ هدمْتَ ركْناً عليه رحاكُمُ كانتْ تدورُ سيبلى المُلْكُ من جَزعٍ عليه ويخربُ حين تضطربُ الأمورُ فمهالاً يا بني العباسِ مهالاً فقد كُويَتْ بفعلِكُمُ الصدورُ إلى كم تنكبونَ الناسَ ظُلْماً لكم في كلِّ ملحمة عقيرُ ويذكر أفعال ابن الزيات وإخلاصه وسجاياه:

جزيت مناصراً لكم المنايا وليس كذلكم يُجْزى النصيرُ فكنتم سائقاً أرسى إليكم وذلك من فعالكُم شهيرُ وكأنَّ صلاحة لو شِئتموهُ قريباً لا يحاولُم البصيرُ كأنَّ اللهَ صيَّركم ملوكاً للسلا تعدلوا ولأنْ تجوروا

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣ / ٧٩ ـ ٨٠ .

وفي ديوان علي بن الجهم أبيات ذكر فيها ابن الزيات، في سياق العبرة والعظة وجعله من أهل المروءات: (١)

قلتُ لها حينَ أكثرتْ عَذَلي ويحكِ أزْرَتْ بنا المروءاتُ قالت فأينَ الأملاكُ قلت لها لا تسألي عنهم فقد ماتوا(٢) قالت ولِمْ ذاكَ قلت فاعتبري هذا وزير الإمامِ زيّسات

<sup>(</sup>١) ديوان علي بن الجهم ص ٩٨، وتنسب للصولي أيضاً في ديوانه في الطرائف الأدبية ص٥٦، ووفيات الأعيان ٣/٣ه.

<sup>(</sup>٢) في ديوان الصولي ووفيات الأعيان: (قالت فأين السراة).

# الفصل الثاني أدب ابن الزيات

عاش محمد بن عبد الملك الزيات في عصر الازدهار الثقافي والأدبي والعلمي، وعاش حياة عريضة، وشارك في الحياة الأدبية مشاركة واسعة، فكانت له صلات كبيرة بكتاب العصر وشعرائه وخلفائه وأعيانه، ومارس حياة اللهو والترف وحضر مجالس الأدباء والشعراء، كما كان له أثر كبير في الحياة السياسية، إذ كان موظفاً في الديوان، ثم وزيراً ذا أثر وخطر، فقد وزر للمعتصم ثم للواثق ولمدة قصيرة للمتوكل، وقد ذاق حلاوة الحياة بكل ما فيها من يسر وترف وغنى، وذاق مرارة النكبة وبؤس العذاب الأليم الذي أودى بحياته، وقد كان له أثره في الكتابة والشعر.

وأدبه صورة واضحة حية لحياته وشخصيته، فقد مدح أناساً ومدحه أناسٌ، وهجا أناساً وهجاه آخرون، وله مداعبات ومراسلات مع أصدقائه وإخوانه، وله نصيب كبير أيضاً من دسائس العصر وأحابيله، فكان في ذلك ظالماً ومظلوماً، جلاداً ومجلوداً، ومهما يكن من حكم الحاكمين على ابن الزيات، فإن الرجل قد خلدته آثاره، واستطاع أن يترك بصماته في أدب العصر وسياسته وأحداثه ورجاله.

لقد أعد ابن الزيات نفسه ليكون في حاشية السلطان كاتباً، وطمح لأنْ يكون وزيراً، فترك مهنة آبائه وأجداده في تجارة الزيت التي فيها الثراء والغنى، وسار في طريق العلم والأدب، فأهل نفسه لذلك، وكان له استعداد وعلم وأدب وشاعرية، فأما استعداده، فقد رزق ذكاءً متوقداً وعزيمة صلبة أهلته لأن يصل إلى مبتغاه من الطريق الطبيعي الذي يسلكه المؤهلون بمواهبهم وعلمهم وحسن إدارتهم، لقد استكمل ابن الطبيعي الذي يسلكه المؤهلون بمواهبهم وعلمهم وحسن إدارتهم، لقد استكمل ابن الزيات علمه وتمكن من أداته الأدبية قبل أن يلج باب الخلافة، فقد عرف بنبوغه وتمكنه في النحو واللغة والأدب، وقد مر بنا شهادة أبي عشمان المازني وتحد (ت ٩٦٤ههم وجوابه هو الجواب السديد، فكان إذا اختلف خلساء المازني وطلابه في أمر من أمور النحو يقول المازني: ابعثوا إلى هذا الفتى الكاتب (أي ابن الزيات) وأسألوه

واعرفوا جوابه، فيفعلون، فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يراه المازني(١)، وكان سبب دخول ابن الزيات ديوان الخليفة وتسلمه الكتابة ثم الوزارة هو تمكنه من العلم ومعرفته اللغوية الواسعة، في القصة التي مرت والتي عرفت بقصة الكلا، حيث سأل المعتصم وزيره عن معنى الكلا الذي ورد في أحد كتب عماله، فلم يعرفه الوزير، فنودي على ابن الزيات فأجاب إجابة وافية وفصَّل في أطوار الكلا وأنواعه وأسمائه في كل حالاته(٢)، وكذلك معرفته بالرجال وسبب تسميتهم بألقاب معينة، ومنها سؤال المعتصم لجلسائه عن سبب تسمية طاهر بن الحسين بذي اليمينين، فلم يعرفوا ذلك، فنودي على ابن الزيات، فقال: إنه ذو الاستحقاقين، استحقاق ما لجده من رزق في مال الدولة، واستحقاق ما له في دولة المأمون (٣). وإذا تركنا أماديح أبي تمام والبحتري في وصف قلمه وبيانه وشاعريته، على أنهما شاعرا مديح، والشاعر كثيراً ما يبالغ فيما يقول، فإننا نحتكم إلى رأي المؤرخين والأدباء، فالمرزباني يقول: «إن محمد بن عبد الملك الزيات كان أديباً شاعراً »(٤٠)، والخطيب البغدادي يثني عليه بقوله: «كان أديباً فاضلاً عالماً بالنحو واللغة »(°)، وقد ذكره دعْبل الخزاعي في طبقات الشعراء (نقلاً عن تاريخ بغداد السابق)، وأشاد به ابن خلكان فقال عنه: «قد سَمَت بمحمد بن عبد الملك الزيات همتُه. . . وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر، أديباً فاضلاً بليغاً عالماً بالنحو واللغة »(٦)، ولم ينكر المسعودي الذي يختلف معه في المذهب، فقد كان المسعودي شيعياً، وابن الزيات معتزلياً جهمياً، ومع ذلك فقد ذكره بأنه: «كان كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداً »(٧)، أما أبو الفرج الأصفهاني، فيرى في ابن الزيات: «شاعراً مُجيداً لا يُقاس به أحد من الكُتَّاب، وإن كان إبراهيم بن العباس مثله في ذلك، فإن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳/۱۶۶.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ٤/١٨٦ الوافي ٤/٣٢، الخزانة ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) كرد على ص ٢٨٢، الهجرسي ص١٠١. وانظر الأعلام للزركلي ٣/٢١١.

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٣/١٤٤.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٥/٩٤.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ٥/٨.

إبراهيم مُقلُّ وصاحب قصار ومقطَّعات، وكان محمد شاعراً يطيل فيجيد، ويأتي بالقصار فيجيد، وكان بليغاً حسن اللفظ إذا تكلم وإذا كتب»(١)، ووصفه البغدادي بأنه: «من أهل الأدب فاضلاً عالماً بالنحو واللغة»، وأوردقصة المازني(٢)، وأفساض إبراهيم بن المدبر الوزير في الثناء على ابن الزيات، في أدبه وشخصيته وخصاله، فقال: «من ألطف الناس فِهناً، وأرقِّهم طبعاً، وأصدقهم حسًّا، وأرشقهم قلماً، وأملحهم م إشارة، إذا قال أصاب، وإذا كتب أبلغ، وإذا شعر أحسن، وإذا اختصر أغنى عن الإطالة »(٣)، أما صديقه الجاحظ، فقد جعل علم الشعر عند أدباء الكُتَّاب، والرواية طويلة، تقول: «طلبت علم الشعر عند الأصمعي، فوجدته لا يحسن إلا غريبه، فرجعت إلى الأخفش، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكُتَّاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات »(٤)، وقد اعتمد ابن رشيق على قول الجاحظ هذا حين أراد أن يُقيم ديواناً مفرداً للشعراء الكُتَّاب، ولعلنا لم ننسَ الرواية التي تحدثت عن رضا الواثق، وكان غاضباً على ابن الزيات وقد قرر قتله، فلما طلب إلى الكُتَّاب جميعاً أن يكتبوا بين يديه عهداً إلى الأمصار بتوليته الخلافة، فلم يُرْضه ما كَتَبَ كُتَّابُهُ، فدعا بابن الزيات فكتب بين يديه ما ارتضاه وأعجبه، فغفر له وقرَّبه وقلَّده الوزارة وقال لحاجبه قولته المشهورة : « أَدْخل مَنْ المُلْكُ مضطرٌّ إليه » وهو محمد بن عبد الملك الزيات (°)، ثم قال له الواثق: «والله ما أبقيتك إلا خوفاً من خلو الدولة من مثلك، وسأكفِّر عن يميني، فإني أجد من المال عوضاً ولا أجد عن مثلك عوضا»<sup>(٦)</sup>.

وكان الواثق يحتفظ برقعة فيها شعر ابن الزيات، ويعجب لما فيها من أدب، فقد

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ١ /٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) أمراء البيان ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) العمدة ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) أعتاب الكتاب ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) الفخري ص ٢٣٣.

ساق الأصفهاني رواية عن محمد بن الفضل بن الأسود الكاتب، قال حدثني ابن قريش ابن أنس عن أبيه قال: « دخلت على الواثق، فقال لي: يا أبا قريش، أخرج رقعة من تحت المصلى، فمددت يدي فأخرجت الرقعة، وقرأتها، وقلت: يا أمير المؤمنين، رقعة حسنة، أولها تشوق، وأوسطها استعتاب، وآخرها استبطاء، وإذا في آخر الرقعة:

إِنْ يكنْ حبلُكَ من حبلي وهنى فإلى شوقي يكونُ المنتهَى للم يذكّر من كان سها

وكانت الرقعة من محمد بن عبد الملك الزيات، فقال الواثق: هذا هو ابن الزيات الذي يلومني الناس في حبه  $(^{(1)})$ , ولهذا الإعجاب بابن الزيات وحبه، جعل الواثقُ الناس يقومون له إذا مَرَّ، إجلالاً له وتعظيماً لمكانته، وقد أهَّلَتْهُ هذه المكانة أن يعقد للولاة في دار الخلافة، ولم يسبقه أحد من الوزراء أن عقد لوال في دار الخلافة قبل الوزير ابن الزيات، فقد عقد لإسحاق بن إبراهيم أبي خميصة، مولى بني قشير من أهل أضاخ، على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلي البصرة، في دار الخلافة  $(^{(1)})$ .

هذه نظرة الأدباء والعلماء والمؤرخين والخلفاء لأدب ابن الزيات، ولا شك أن لابن الزيات ذوقاً رفيعاً وبصراً بالشعر ونقده، ودليل ذلك ما رواه ابن خلكان من أن أبا حفص الكرماني كاتب عمرو بن مسعدة، كتب إلى محمد بن عبد الملك الزيات: «أما بعد، فإنك ممن إذا غرس سقى غرسه، وإذا أسس بنى أُسه، ويجتني ثمرة غرسه، وبناؤك في ودي قد وهي وشارف الدروس، وغرسك عندي قد عطش وأشفى على اليبوس، فتدارك بناء ما أسست، وسقي ما غرست»، فقال ابن الزيات: ما زاد الكرماني على أن نقل إلى قول أبى نواس يمدح البرامكة: (٣)

إِن البرامكة الكرام تعلموا فعلَ الجميل وعلَموه الناسا كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا لا يهدمون لما بنوه أساسا

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ٥/ ٩٩.

وإذا هم صنعوا الصنائع في الورى جعلوا لها طيب البقاء لباسا فعلام تسقيني وأنت سقيتني كأس المودة من جفائك كاسا

وموقف آخر يدل على علم ابن الزيات بالشعر وحسّه الفني والنقدي، ذلك ما نقله أبو الفرج من أن الشعراء اجتمعوا يوماً على باب المعتصم، فبعث لهم محمد بن عبد الملك الزيات، إن أمير المؤمنين يقول لكم: من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النّمري(١) في الرشيد:(٢)

خليفة الله إِن الجودَ أودية أحلَّكَ الله منها حيث تجتمع من لم يكن بأمينِ الله معتصماً فليس بالصلواتِ الخمسِ ينتفع إِنْ أخلفَ القطرُ لم تخلف مخايلُه أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسع

فليدخل، وإلا فلينصرف، فقام محمد بن وهيب فقال: فينا من يقول مثله، فسأله محمد بن عبد الملك الزيات: أي شيء قلت؟ فقال:

ثلاثة تشرقُ الدنيا ببهجتهم شمسُ الضحى وأبوإِسحاق والقمرُ تحكي أفاعيلُهُ في كلِّ نائبة الغيثُ والليثُ والصمصامة الذكرُ فطرب ابن الزيات لشعره، وأمر بادخاله على المعتصم، وأحسن جائزتهُ (٣).

إن ابن الزيات شاعر مجيد، أشاد به النقاد والأدباء والمؤلفون الذين ترجموا له أو ذكروه، من ذلك قول ابن العماد: «كان ابن الزيات أديباً بليغاً وشاعراً محسناً كامل الأدوات جهمياً» (٤)، وكان أشعر الشعراء الكتاب، كما يستشف من قول أبي الفرج الأصفهاني: «كان محمد بن عبد الملك الزيات شاعراً مجيداً، ولا يقاس به أحد من

<sup>(</sup>١) هو منصور بن الزبرقان النمري شاعر من أهل الجزيرة، قدمه البرامكة للرشيد، فقال في مدحه شعراً كثيراً توفي نحو سنة ١٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٩ / ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٣) الأغانيُّ ١٩ / ٨١.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٢٤/١٥٤.

السكتًاب "(۱) وكذلك قالوا في ابن دريد إنه أشعر العلماء، ولكن أين موضع ابن الزيات من شعراء عصره، وفيهم الفحول من مثل مسلم بن الوليد (ت ٢٠٩هه) وأبي العتاهية (ت ٢٠٩هه) وأبي ألم (ت ٢٠٩هه) وحيل الخزاعي (ت ٢٤٦هه) وعلي بن الجهم (ت ٢٠٤هه) والبحتري (ت ٢٨٤هه) وغيرهم من معاصري ابن الزيات؟، وهل الأحكام التي مرت للأدباء الذين أشادوا بشعره وأعجبوا به وفضلوه تؤخذ على أنها حقائق، أم على أنها إعجاب ببعض شعره، وفي جوانب من فنونه وأغراضه؟ يرى الأستاذ جميل سعيد في مقدمة ديوانه أن أشعاره التي في ديوانه، لا تضعه في مصاف الشعراء المطبوعين، ولكنه، كما قال أبو الفرج: شاعر مجيد لا يقاس به أحد من الكُتَّاب، وهذا يعني أنه لا يقرن بالشعراء المطبوعين الكبار، ولا شك أن ابن الزيات شاعر لا يجارى حين يقول في الرثاء وما يتصل به من المعاني الحزينة، وهناك من الشعراء من كان يجيد في موضوع واحد دون سائر الأغراض، كما عرف عن الأخطل وإجادته في مدح الملوك، وأبي نواس وإجادته إذا قال في الخمر، وأبي العتاهية حين يقول في الزهد، «وإن ابن الزيات شاعر لا يجارى حين شاعر لا يجارى حين يقول في الزهد، «وإن ابن الزيات شاعر لا يجارى حين يقول في الرثاء وما يتصل به من المعاني الحزينة، وأشعاره الوجدانية شاعر لا يجارى حين يقول في الرثاء وما يتصل به من المعاني الحزينة، وأشعاره الوجدانية من هذا الجيد، الذي يظهر فيه الصدق الأدبي "(٢٠).

#### شعره:

لقد احتوى ديوان ابن الزيات على أكثر أغراض الشعر الشائعة في عصره، وظهرت في ديوانه الأغراض الشعرية الآتية: المديح، الرثاء، الهجاء، الغزل، الوصف، الخمرة، الإخوانيات، الحكمة، وبرع في الرثاء والمديح أكثر من بقية الفنون. ويحسن أن نقف عند أبرز وأهم الأغراض التي أجاد فيها، محيلين على الديوان الذي صنعناه عند الإشارة إلى الشعر (أرقام القصائد).

#### ١\_ المديح:

في ديوان ابن الزيات ثلاث قصائد رطوال رجياد في المدح، الأولى: قالها في مدح الحسن بن سهل في مطلع حياته الأدبية، حيث قصد الحسن بن سهل في (فم الصلح)

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) جميل سعيد \_مقدمة ديوانه ص ز .

فامتدحه بقصيدة عدتها خمسة وثلاثون بيتاً، وكافأه الحسن بعشرة آلاف درهم (١)، والقصيدة الثانية الطويلة التي عدتها ثمان وخمسون بيتاً، قالها في الفضل بن سهل، وهي من القصائد الجياد التي سار فيها على نمط مدائح العصر من الركوب إلى الممدوح، واحتمال التعب والضني ويحدوه الشوق إلى ممدوحه (٢)، وقد قال هذه القصيدة قبل أن يصبح وزيرا ، أما القصيدة الثالثة، فقصيدته في مدح المعتصم، وكان في هذا الوقت وزيرا لا يحتاج إلى التقرب إلى الولاة والأمراء، بل صار الناس يتقربون إليه، والقصيدة طويلة عدتها خمسون بيتاً (٣)، يسجل فيها ابن الزيات حروب وانتصارات المعتصم، وما أوقع بأعدائه من وقائع، ففي القصيدة تنويه وإشادة بفتح عمورية، وحرب بابك الخرمي وصلبه، وكذلك ما حل بالمازيار ومن تبعه من قتل وإذلال، ثم صلب المازيار، والقضاء على فتنة (الزط) وقمعهم، والقصيدة تسجيل للأعمال الجليلة التي قام بها المعتصم واستحق من الشاعر هذا المدح الذي بالغ فيه وجعله في مصاف التقاة الصالحين المؤمنين والفرسان المجاهدين والأئمة العادلين، يفتتح ابن الزيات القصيدة بالحديث عن نفسه بعد أن غزا الشيب رأسه، وجاوزه عهد الشباب، فلم يعد مطمعاً للنساء، والشيب يصد الغواني فيجعلهن يستغنين عنه، ويستهويهن الشباب اليافعون(٢٠)، ولم يقف طويلاً عند وصف حاله وما بلغه من السن التي يستغني فيها عن نزق الشباب، والأبيات ثلاثة جاءت على هذا النمط:(٥)

> ما للغواني مَنْ رأينَ برأسه يَقَقَاً مَللْنَ وصَالَهُ وشَنَيْنَهُ وإذا علنارُ المَرْء قَالَ قتيرُهُ لاحظْنَهُ ببشاشَة وهَوَيْنَهُ صدَفَتْ خُناسُكَ عنك بعد مودَّة ورأتْ شبابَكَ بالياً وغُضونهُ

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق ٦١.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ولم يرد بهذا ذكر شيخوخة المعتصم، كما وهم القيس ص ٩٩، فالشاعر يتحدث عن نفسه، وهذا أسلوب قديم عرفه الجاهليون والأمويون في مطالع قصائد المديح.

<sup>(</sup>٥) الديوان ق ١٦٨ ب ١-٣.

ثم يبدأ مديحة للمعتصم بأن يُضْفي عليه كل صفات الخليفة العادل المؤمن المتحلي بالعفاف والتقى، والساعي إلى إسعاد الناس ورضوان الله، والشاعر يتمثل في الخليفة الشال والرمز، وليس الخليفة الذي الخليفة الشال والرمز، وليس الخليفة الذي يعرفه، لا شك أن ليس بعد الخلفاء الراشدين خليفة تتمثل فيه هذه الصفات، سواء من خلفاء بني أمية أو بني العباس غير الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، والخلفاء بعامة مهما كان في سيرتهم من الانحراف والبغي والميل إلى اللهو والمجون، يحبون أن يمدحوا هذا المديح من الصلاح والعدل والزهد والتقوى، فالشاعر قد جعل المعتصم في مصاف الصالحين التقاة العادلين الزهاد، ولا شك أن في ذهنه صورة الخلفاء الراشدين، حيث يقول:

إِنَّ الخَليفةَ خيرُ منْ وطيء الحَصَى لله يَمْحَصُ دِينَهُ ويقينَهُ سارتْ حكومتُهُ بأعدلِ سيرة فصوى البلاد وفي الذين يلونَهُ فالحقُّ أوضحُ مبصر آياته والجَوْرُ يَطْمسُ شَخْصَهُ وعيونَهُ ورأى البريةُ عَفْوَهُ وعفافَهُ فالناسُ حَذْوَ طريقه يَحذونَهُ

ويبالغ الشاعر في تقديس الممدوح ورفع شأنه، بحيث يجعل طاعته من طاعة الله، وأن الله سبحانه جعله رحمة للناس، وبهديه يستنير المسلمون وتتضح معالم الدين:

طلبوا رضاً بِنِيَّة وتيقَّنوا أَنْ ليس يرضَى اللهُ أو يرضَوْنَهُ يخشون صولَتَهُ فَهُمْ في طاعة وكَمَثْلِ ما يخشوْنَهُ يرجونَهُ إِنَّ الخليفة رحمةٌ من ربِّنا وبه أنارَ لنا وأوضحَ دينَهُ

وينتقل إلى ذكر بلاء المعتصم، وما أنزل بأعدائه من عذاب، وصب عليهم النقمة والبلاء، فقهر ملك الروم، وهزم جنوده، وقضى على الزط، واستأصل شأفتهم، وأنهى عبثهم في البلاد، وسقى بابك كأس المنية، وكسر شوكة الخرمية، وأنزل بهم العقاب الشديد:

طَعْناً وزلزلَ مُلْكَهُ وحصونَه أو كانَ قبلَكَ طاعةً يُعطُونَه تكسو الدماءُ شفارَهُ ومُتونَهُ

ملكٌ بأرضِ الروم أنزلَ نقمةً وأبادَ مالاً أهلُها يُحْصونَهُ وأبادَ مالكَها وفلَّ جنودَهُ والزُّطُّ أيُّ خليفة دانوا لـــهُ حتى مُلَكْتَ وظلَّ سيفكَ منهُمُ

وسقيتَ بابكَ كأسَ حَتْفٍ مُرَّةً لله بفوارسِ سحبوا القنا يتلونَهُ

وهكذا يسجل أعمال المعتصم وانتصاراته التي قضت على الخصوم، وأذلت أعداء الخليفة وأعداء المسلمين، ويقف عند معركة عمورية مزهوًّ أ مفاخراً يشيد بهذا النصر العظيم، ويصور الوقعة وما كان للمعتصم وجنده من بلاء شديد على الأعداء:

وإلى عَموريَّة سما في جحفل ملا الفجاجَ سهولَهُ وحُزونَهُ فأبادَ ساكَنها وحجَّلَ باطساً حلقاً أذلَّ اللهُ مَن يحويْنَه قتلى يُنَضِّدُهم بكلِّ طَريقَة نضاداً تخالُ مراقباً موضونَهُ فهم بوادي الجَـون قتلي فُرْقَةٌ وقبائلٌ فرَقٌ ملأنَ سجونَـهُ

ويذكر الشاعر خصوم المعتصم من قواد المشركين، وكيف حلَّ بهم البلاء، فهذا (باطس) الذي أذله وأنزله من حصنه وقاده أسيراً، ثم صلبه في سامراء، وكان صلبه إلى جانب بابك الخرمي، وكذلك ما فعله بالمازيار حيث أُسرَ وجيء به إلى سامراء فصلب هناك إلى جانب بابك وباطس (١)، ويسهب ابن الزيات في كيفية دحر جند هؤلاء القادة وأسرهم، وجلبهم مكبلين بالأصفاد أذلاء خانعين، وما نزل بهم من عذاب وقتل، وينهي المقطع الأخير من القصيدة التي هي ملحمة من ملاحم النصر الذي قاده المعتصم، ينهي هذا المقطع بذكر الإِفشين وما نزل به من عقاب وصلب، بعد أن حوكم وأقرَّ بكفره، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٥/١٥١.

المعتصم قد أقام محكمة لمحاكمته، كان من أعضائها محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد ابن أبي دواد، ويصور ابن الزيات ما حل بالإفشين في قوله:

نيطَتْ عوامِلُهُ براسِ عُذافِرِ جعل الشريطَ عِرانَهُ وبرينَهُ من بعد ما بالكفر بكَّتْ حيدراً وأبانَ يوضِحُ مُفْصِحاً مكنونهُ(۱) وجمعت كلَّ معدَّلٍ وسألتَهُ نصَّاً ليوضحَ كفْرَهُ ويُبينَهُ فأقرَّ بالكُفْرِ المبينِ ولم يُسرِدْ إلا الإله ولم تُسرِدْ تهجينَهُ ويذكر ما كان من جحود الإفشين بعد أنْ أكرمهُ المعتصم، وجعله قائداً مُسلَّطاً

ويذكر ما كان من جحود الإفشين بعد أنْ أكرمهُ المعتصم، وجعله قائداً مُسَلَّطاً تمدحهُ الشعراء، وتشيد به، وترفع من مكانته:

وجزيتَ مادِحَهُ فأبصرَ شِعْرَهُ وأحبَّ كلَّ مدوِّن تدوينَهُ ورفعتهُ فوق النجومِ ولم تدعْ في الملْكِ مصطفياً له تمكينهُ وعصبتَهُ بالتاجِ عصْبَ جلالةً وجعلتَ خلْقَ اللهِ يسترعونَهُ

وهناك قطع وأبيات أخرى في مدح المعتصم، لا تقل جودة عن هذه القصيدة (٢).

وقصيدة المدح الثانية التي لا تقل جودة وحسن صياغة عن قصيدة عمورية، قصيدته في مدح الفضل بن سهل السرخسي ( 105 - 107 هـ / 100 م) وزير المأمون وصاحب تدبيره، كان مجوسياً وأسلم على يد المأمون سنة 100 - 100 م، وصحبه قبل أن يلي الخلافة، فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاً، فكان يلقب بذي الرياستين، رياسة الحرب ورياسة السياسة (100 - 100).

كان ابن الزيات في هذه الفترة شاعراً يقول الشعر محاكياً الكبار من شعراء عصره، كأبي تمام والبحتري، والكبار من الأمويين كجرير والفرزدق والأخطل في أماديحهم، فضلاً عن محاكاة الشعراء الجاهليين، وكانت هذه المحاكاة جيدة، موفقة

<sup>(</sup>١) حيدر: هو الإفشين قائد المعتصم الأكبر، اتهم بالزندقة والكفر فحوكم وصلب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الديوان ق ٣ ، ٤١ ، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ١/١١٤، ابن الأثير ٦/٥٨، ١١٨، تاريخ بغداد ١٢/٣٣٩.

كل التوفيق، فقد أجاد في النسج على منوالهم من الوقوف على الديار والبكاء عندها، وعلى من كانوا قاطنيها، وما أثارته هذه الديار في نفسه من لواعج الشوق وحرِّ الذكريات، وما كان من أمر القاطنين وقد رحلوا، وكيف رحلوا، وماذا حلَّ بهم، وكيف بكى على فراقهم، وتحنن إلى اللحاق بهم، والقصيدة طويلة عدتها ثمانية وخمسون بيتاً، يبدؤها كما يبدأ الأقدمون قصائدهم الطوال: (١)

قِفٌ بالمنازل والرَّبْعِ الذي دَثَرا بل ما بكاؤك في دار تضمنَها بلى وجدتُ البُكا يُشْفي إِذا طرقَتْ ما أحسنَ الصبرَ لو كان الحِبُّ إِذا كيف العَزاءُ ولم يترك ْ له كَبِداً ما زال يُشْعِلُ ناراً في جوانِحِه

فَسَقِّها الماءَ من عينيك والمطرا رَيْبَ الزمانِ فأجلى أهلَها زُمَراً طوارقُ الهَمَّ إِنْ سَحَّاً وإِنْ دَرَرا حَلَّتْ به نوبةٌ من دهره صَبَرا يومُ الفراق ولم يترك له بَصَرا ويُجْشمُ المُقْلَتَينِ الدمعَ والسَّهرا

وعلى هذا المنوال يمضي في وصف الرحلة والرحيل على الإبل المُخَيِّسَةِ، وما تركه الطاعنون في نفسه من شوق ولوعة، ثم يصل إلى مدح الفضل بن سهل. فيخاطبه وقد أضفى عليه صفات الدِّين والبطولة، والفضل والعطاء، والرياسة والكرم، وكل ما يشتهيه الممدوح من صفات الرجولة والبطولة والحكم:

يا ناصر الدين إذ رشَّتْ حبائلُهُ لأنتَ أكرمُ من آوى ومَن نصراً أعطاكَ ربُّك مِن أفضالِ نِعْمَتِهِ رياستينِ ولم تظلم بها بشرا لو كان خَلْقٌ ينالُ النجمَ مِن كَرَمٍ إذنْ لنالتْ يداك الشمس والقَمرا

ويتحدث ابن الزيات عن نفسه، بأنه لم يمدح سوى الفضل، ولم يركب إلى غيره السرى، ولم يتجشم إلا إليه الصعاب، ومع ذلك، فإن مدحه إعجابٌ به وببطولته، وليس طلباً للمال والغنى:

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٦١.

لم أمتَد حْكَ رجاءَ المال أطلبُهُ لكنْ لتُلْبسني التحجيلَ والغُررا إليكَ أَعْمَلْتُها تدمى مناسمُها من مَسْحها المرْوَ والكَدّانَ والبّهَرا

ويعود فيعدد فضائل الفضل بن سهل ووقائعه في حرب أعداء المأمون، وكيف دبر أمر الحرب، وجاء بالجيش من مرو إلى العراق، وكيف آل أمر الناس بعد محنة الخلاف بين الأمين والمأمون، وكيف كان حال أهل بغداد، وما نزل بهم من بلاء وضُرٍّ:

> هو الذي فُقئَتْ عينُ الضلل به حــــتى أحلَّتْ بدار الْملْك داهيةٌ

لَّا تفاقم أمر الناس وانتسسرا ما زال يلحقها ضَرْماً مُضَرَّمةً في حومَة الموت حتى استنتجَ الطهرا قاد الأعادي كُرْها خاضعين له حتى أمر على ما ساءَهُ المررا أبدى مسحساربةً ثم انبسرى لَهُمُ بسلكُرْ إنَّ ابسنَ الحَرْب مَنْ مَكَرا ساقَ الكتائب من مَرْو فأوردها بطن السُّواد يجرُّ الشوك والشجرا شاب ابن عشرين منها واشتكى الكبرا

وكان الفضل ـ كما يصوره شعر ابن الزيات ـ هو النور بعد الظلمة، والمنقذ من الضلال، ولولا تدبيره وحزمه، لكان الناس جَزَراً للردي، فجاء وقد انقشعت الظُّلم وزالت الغُمَّة، وعمَّ الناسُ الخيرُ، لأنه لا يجمع المال إلا ريث يتلفه، لذلك فقد أخصب الناس بعد الجدب، وعم الخير بعد الخراب، فلا مشاحة أن يفديه الناس بأنفسهم وأعمارهم:

كم قد تداركْتَنا من قَعْر مظلمة وكم جَبَرْت كسير العَظْم فانجَبَرا وكم سَنَنْتَ لنا في الخمير من سُنَن أنت المدبّرُ لولا مـــا تداركنا لا يجـــمعُ المالَ إلا رَيْثَ يُتْلفُهُ كنا نقــول ألا يا ليتَ باقــينا ف الأرضُ بالذَّرِّ من طيب الزمان لنا يا ليت أنَّا نقييه السُوْءَ أنْفُسَنا

أمشالها ما علمنا تُنْبتُ الشِّعْرا من يُمْن رأيكَ كُنَّا لللردى جَزَرا ولا يُزَهَّدُهُ في العُرْف من كَفَرا والحسمى منَّا كَمثْل المَيْت إذْ قُبرا تقولُ ياليتَ إنَّ الميْتَ قد نُشرا بل ليتَ أعهارُنا كانت لهُ عُمُرا

وفي ديوان ابن الزيات جملة مدائح أخرى<sup>(١)</sup>.

#### ٢ - الرثاء:

وإذا كان ابن الزيات قد أبدع في المديح وله في ذلك ثلاث قصائد \_ عرّفنا باثنتين منها \_ وهي خير أماديحه، فإن له في الرثاء قصيدة واحدة جيدة عدتها ثمانية عشر بيتاً، وتعد هذه القصيدة درة من درر الرثاء في عصره من قصائد الرثاء، ولا شك أن السبب في جودة هذه القصيدة، وما فيها من صدق وعواطف متأججة، وحزن عميق، لأن الشاعر كان يرثي بعضاً من نفسه، وهو المفجوع المرزأ، فهو يعيش الفجيعة نفسها، وليس هو كشعراء الرثاء الآخرين الذين يرثون الآخرين ابتغاء الأجر، أو بدافع الوفاء وعرفان الجميل، فابن الزيات كان يرثي بوجته التي يحبها، وقد افتقد فيها الحب والحنان والمودة وطيب العيش، وقد افتقد ابنه أمّة وهو ابن ثمان، فهو إذا جنّه الليل تذكر أمه، وحن إلى الالتصاق بصدرها ليرشف من حبها وحنانها ورعايتها، فلا يجد ذلك، وكانت صورة الطفل الباكي تحز ليرشف من حبها وحنانها ورعايتها، فلا يجد ذلك، وكانت صورة الطفل الباكي تحز في نفس ابن الزيات وتؤلمه وتبكيه، فتجعله ينوح عليها بصدق، ويذرف عليها دموعاً مخلوق مخيد، فهو يبدأ قصيدته بتصوير حال ابنه الذي ذاق اليتم صغيراً، وافتقد أعز مخلوق لديه، وابن الزيات في هذه القصيدة يجعل القارىء يشاركه وابنه في الحزن والشوق والبكاء: (٢)

ألا من رأي الطفلَ المفارقَ أُمِّه بُعَيدَ الكرى عيناهُ تَنْسَكِبانِ رأى كلَّ أُمِّ وابنها غيرَ أُمِّه يبيتان تحت الليل يَنْتَجِيانِ وباتَ وحيداً في الفراش تُجِنُّهُ بلابلُ قلْب دائم الخفقان

هذه حال الطفل، أما هو فلا يملك إلا البكاء، وإرسال الدموع الغزيرة لعلها تخفف أحزانه، وتشفيه مما يعانيه من حزن وضنى، قد يلومه الناس على بكائه، وكثيراً ما يلوم الناس على الجزع لفراق الزوجة، والبكاء عليها وزيارة قبرها، أما هو، فلا

<sup>(</sup>١) ينظر الديوان ق ٩٠، ٩٦، ١٣٤، ١٥١، ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٤٩.

يلتفت لهذا العُرف الكاذب، بل يداوي حرَّ الفجيعة بسكب الدموع، وإذا كان جرير الشاعر قد سبقه في الاعتذار عن البكاء على زوجته حين أراد أن يبكيها ويزور قبرها، فصده حياؤه من الناس عن زيارة قبر الحبيبة والبكاء عليها: (١)

لولا الحياءُ لهاجني استعبارُ ولزرتُ قبرك والحبيبُ يُزارُ

فإن ابنَ الزيات، لم يمنعه الحياءُ الكاذب من أن يذرف الدمع سخياً ويزور قبرَها ويحن ويرف الدمع سخياً ويزور قبرَها ويحن إلى ذكراها وتتقطع نفسه على فراقها، وليس له من سلوة إلا ذرف الدمع الغزير:

ألا إِنَّ سَجْلاً واحداً إِنْ هَرَقتُهُ من الدَّمْع أو سَجْلينِ قد شَفياني فلا تَلْحياني إِنْ بكيتُ فإِنَّما أداوي بهذا الدمع ما ترياني وإنَّ مكاناً في الثرى خطَّ لَحْدُهُ لِمَنْ كانَ من قلبي بكلِّ مكانِ أحقُ مكاناً بالزيارة والهوى فهل أنتما إِنْ عُجْتُ مُنْتَظِران

ولكن ذرف الدموع وزيارة القبور، والتجمل بالصبر، إن استطاع أن يتجلد ويغالب حزنه محتسباً ذلك أجراً عند الله، فهل يستطيع هذا الطفل وهو الضعيف الذي لا يعرف الصبر حسبة لله، ولا يلتمس السلوى عند الآخرين، ولا يدري ما العبرة في تصرف الزمان ، فهل هو قادر:

فَهَبْنِي عَزَمْتُ الصَّبْرَ عنها لأنني جليدٌ فمَنْ للصبرِ لابنِ ثمانِ ضعيفُ القُوى لا يطلُبُ الأجرَ حسْبةً ولا يأتسي بالناس في الحدَثان

ويتذكر الشاعر أيامه مع هذه المرأة الحبيبة، التي كانت مصدر السعادة والحب والحنان، وفقد بفقدها هناء العيش، ولم يستطع بعدها إلا الحسرة والحزن والأسى، فهو يبكى فيها الفراق والوفاء والسعادة والصون والعفاف:

ألا من أُمِّنِّيهِ المنسى وأُعِدُّهُ لِعَثْرَةِ أيامي وصَرْفِ زمانيي

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ص ١٥٤ ط صادر .

ألا مَنْ إذا ما جئتُ أكرمَ مجلسي وإنْ غِبْتُ عنهُ حاطَني وكفاني فلم أر كالأقدار كيف تُصيبني ولا مثلَ هذا الدهر كيفَ رماني ولا مثلَ أيامٍ فُجعْتُ بعَهدها ولا مثلَ يومٍ بعد ذاكَ دهاني ولم يبق له بعدها من السلوى والعزاء إلا التذكر والبكاء، ففي البكاء على الحبيب تخفيف للحزن، وسلوة للنفس، ودواء للمصاب:

أَعَيْنَيَّ إِنْ لَم تُسْعِدا اليومَ عَبْرَتي فبئسَ إِذَنْ ما في غد تعداني اعينيً إِنْ أَبْكِ البشاشة والصِّبا فقد آذنا مِنِّي وقد بكياني الا إِنَّ مَيْتاً لَم أزرْهُ لشدَّ ما تَطَبَّسَ من قَلْبي به وعناني الا إِنَّ ميتاً لم أزرْهُ لعزَ ما تضمَّنَ منه في الثَّرى الكَفَنانِ الكَفَنانِ

وهناك بيتان آخران من غير هذه القصيدة، يحاور فيهما من يدعوه إلى زيارة قبرها، وهو يرى أن قبرها في فؤاده وبين ضلوعه، فهو لم ينسها، ولم يسلُ عنها:(١)

يقولُ لي الخُلاَّنُ لو زُرْتَ قبرَها فقلتُ وهلْ غيرُ الفؤادِ لها قَبْرُ على حين لم أُحْدِثْ فأجهل فقدَها ولم أبلغْ السِّنَ التي معها الصبرُ

وقد رثى ابن الزيات الخلفاء، رثى المعتصم ورثى الواثق، ولكن هذا الرثاء لا يرقى إلى قصيدته السابقة في صدق العاطفة وشدة اللوعة وحرارة الحزن، ففي القصيدة السابقة يرثي بضعة من نفسه، ويعبر عن مصيبته بمن أحب، وأما في رثاء الآخرين، فهو يؤدي واجباً، ويرد جميلاً، فأبياته في الخليفتين نظم من النظم، يفتقر إلى صدق العاطفة وحرارة الوجدان، فما قاله في رثاء المعتصم لا يخرج عن وصف لحادث، ومدح لغائب، والتهنئة أو ما يشبه التهنئة للخليفة الوارث، فهو يقول: (٢)

<sup>(</sup>١) الديوان ق٤٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق١٦١.

قد قلت أإذ غَيَّبوك وانصرفوا من خير قبرٍ لخيرِ مدفونِ اذهبْ فَنِعْمَ الحَفيظُ كنت على الصدنيا ونِعْمَ الظهيرُ للدِّينِ لَذَّ على السلم أمَّة فَقَدد تُ مِثْلُك إلا بمثل إلا بمثل هارونِ

وفي رثاء الواثق بأبيات ثلاثة، يدعو لقبره بالسقيا على عادة الجاهليين، ويرجو له الجنة، ومجاورة رسول الله على الل

سقى قبرَكَ الهاطِلُ المُسبِلُ وجادتْ لك الدِّيمُ الحُفَّلُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ خُلْدَ الجِنا وَ وجاورَكَ المصطفى المرسَلُ فقد بِنْتَ مِنَّا على حاجة وهل يُدْفعُ القَدرُ المُنْزَلُ

ولا يُلامُ ابن الزيات على هذا الشعر المصنوع في رثاء الآخرين، وهو ككل الرثاء في الشعر العربي الموجه إلى الخلفاء والأمراء، وهو في حقيقته مديح للغائب، ونظم لأداء الواجب، فإذا تجلت فيه جودة الصناعة وبراعة الأداء، فإنه في حقيقته بهرج خارجي يخلو من صدق العاطفة وعمق الإحساس بالفجيعة، وما يهم الشاعر من موت الحاكمين، فحاكم يهمد وآخر يقوم، فوداع للغائب الذي ذهب، وذهب معه عطاؤه، وتهنئة للقادم الذي يُنتظر كرمه ورجاؤه.

### ٣\_الغزل:

عاش ابن الزيات قبل أن يلي الوزارة حياة عريضة حافلة، ومارس فيها لذائذ الدنيا، وذاق حلاوتها، وعرف نساء كثيرات، فمنهن زوجاته، ومنهن من عشقهن من الحرائر والجواري، وتظهر في شعره ثلاثة أنواع من الغزل، الأول: عفيف صادق أشبه بالعذري، والثاني: حسي تقليدي، هو ضرب من اللهو والعبث، والثالث: إباحي ماجن، سواء كان في ذلك مع الجواري والقيان، أو الغزل بالغلمان، هذا الضرب من الغزل الذي طرأ على العصر، وتقبله فريق من الشعراء والكُتّاب وأهل اليسار والترف من الخلفاء والخلعاء.

<sup>(</sup>١) الديوان قي ١١٥.

فأما غزله العفيف الصادق، فقد مرَّ بنا في سيرته، أنه كان يعشق جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها، فذهل عقله حتى غُشي عليه، ولما أفاق أنشد: (١)

يا طولَ ساعاتِ ليلِ العاشقِ الدُّنِفِ وطولَ رِعْيَتِهِ للنجمِ في السُّدفِ ماذا تُواري ثيابي مِن أُخي حُرَق كَانَّما الجسمُ منهُ دُقَّةُ الألِفِ ما قال يا أسفا يعقوبُ من كَمَد إلا لِطُولِ الذي لاقى مِن الأسف مَنْ سرَّهُ أَنْ يَرى ميتَ الهوى دَنِفاً فليستَدلَ على الزيَّاتِ وليَقِف

وهي أبيات تدل على صدق العاطفة وحرارة الشوق، وشدة الحزن على فراق من أحب ففقدها.

وفي شعر ابن الزيات بعض القطع التي يصور فيها حاله وهو المحب الذي يتقطع أسى وحسرة على فراق من يحب، وهو يحاكي في شعره الشعراء العذريين، في أشواقهم وآلامهم وتصوير لوعتهم وحرمانهم، فهو في قطعة يتحدث عن حاله وما صار إليه بعد فراق محبوبته، ولعلها هي الجارية التي ذكرها في القطعة السابقة، يقول: (٢)

وحَدَّثَتُ نفسي أنني غيرُ صابرٍ فها أنا لم أقْضِ من إِثْرها نَحْبِي خليليَّ لم أصدقٌ وكان سفاهةً رجوعي بحسن الظنَّ منها على قلبي فأُقْسِمُ أنْ لو كنتُ أوَّلَ مَيِّت وآخر منشور يَهُبُّ من التُّرْبِ لل كان من موتي عليها صَبَابَةً قضاءً لما استَتْرَعْتُ من ذمَّة الحُبُّ

وظل ابن الزيات زمناً يذكر هذه الحبيبة التي نأت وبعدت وعزَّ مطلبها، وظل يتشوق إليها، ولم يُصْغِ لعذل العذال في تركها والسلو عنها، وما هي إلا جارية من الجواري، يجد في غيرها سلوة عنها وبديلاً، وهو راض مهما لقي من حبيبته البعيدة

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/١٤٥، شذرات الذهب ٣/٥٥١، والديوان ق٩٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق١٦.

القريبة، فهو راض بحبها، مقيم على ودها، وهو غريب في أهله ما دام حبيبه بعيداً عنه:(١)

> بَعُدَ القريبُ وأعوزَ المطلوبُ وعدَتْكَ عنهُ حوادثٌ وخُطوبُ ومُنيتُ من بُعْد الحبيب بعاذل للحبي ويعجبُ أنْ يحنَّ كئيبُ قالوا أساء حبيبُهُ فأجَبْتُهمْ إنَّ الحبيبَ وإنْ أساء حبيب إِنَّ الْمحبُّ وإِنْ أقام بأهله مالم يكن فيمن يُحبُّ غريبُ

وفي شعره قطع غيرها يذكر فراق الحبيبة، وشوقه إليها، ويتذكر دائماً ساعة الفراق، ونظرات حبيبته وهي ترمقه مودعة وما كان من أثر هذه النظرة في نفسه، حيث أججت في كبده نار الشوق، وحرارة الوجد، فهو في شوقه إليها كشوق أم فارقت وحيدها فباتت مؤرقة، يضطرم قلبها بالهم والوجد، وتعتصره اللوعة والأحزان، فليس له بعد ذلك من سلوة وعزاء، إلا أن يذرف الدموع الغزار، ويشتد به الوجد كلما لمع البرق، وهبت الريح من تلقاء ديارها، وهي ديار شامية:(٢)

> ما أسرع البينَ بل ما أسرعَ الفرجا ما أمُّ واحد أمِّ لا أنيسَ لها باتتْ وباتَ لها هَمٌّ يُؤَرِّقُها إلاّ كـمـثلي وإنْ جلّتْ رَزيّتُهـا نظرتُ يومَ تَولَّتْ نظرةً عَرَضاً بمُقْلة كلِّما كَفْكَفْتُ دمعَتَها كأنَّها عارضٌ مخضوضلٌ هَزجٌ تالله ما عُصَفَتْ ريحٌ شآميةٌ ولا سنا البرقُ لي من نحو داركُمُ

إِنْ كنتُ أرجو كما أخشى فلا حَرَجا إلا الذي رسَخَت بالأمس فاختلجا من عالج في بنات القلب قد وشُجا إذ أزعجَ البينُ مَنْ أهواهُ فانزعَجا وجـدْتُ في كَبدي من حَرِّها وهَجَا هاجَتْ مساربُها بالدَّمع فاعْتَلَجا هاجَتْ له حَرْجَفٌ حصباءُ فانبعجا إلاّ تنسُّمْتُ منها ريحَك الأرجا إلا تنعُّشْتُ واستقبلْتُهُ بَهجا

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق ٣٤.

ويتداخل شعره الصادق العفيف الذي يقترب من شعر العذريين، بشعره الحسى الصريح، فنجد في قصيدة يذكر الشوق والفراق وما يعانيه من سهر وعذاب، يرقب النجوم ويتأمل في كواكب السماء، ويتذكر أيامه مع من أحب، وكيف كان يزورها، وهي محبة له، عاشقة ولهي، فنهل وإياها وعَلاُّ من كؤوس الحب والغرام، وكان يزورها رغم عـذل العاذلين وعيون الرقباء، وهي تستتر وتنتظر غفلة الرقباء، ويكون بينهما ما يكون بين العاشقين من علامات وإمارات، إذا سار أو تنحنح تظهر له، ويتبادلان الحب الصريح ولذائذ الحبين، فينال منها وتنال منه، أما وقد فارقته وسارت بها الحمول فبعدت، فما له منها غير الشوق والذكري، وسيظل يذكرها مخلصاً لها متشوقاً إليها حتى يغشاه الموت، والقصيدة من القصائد الجياد، التي تدل على موهبة فذة وشاعرية أصيلة، وتقع القصيدة في اثنين وثلاثين بيتا، ويحسن بمن يريد الوقوف على غزل ابن الزيات وفنه البارع أن يقرأ القصيدة كاملة، وهي تبدأ بذكر اللوَّام العاذلين: (١)

> ألا مَنْ عذيرُ النفس ممَّن يلومُها على حُبِّها جهلاً ألا مَن عذيرُها تذكّرتُ أياماً تولّي سرورُها فدرَّ لعَيني عندَ ذاك درورُها فبتُ كَأْنِّي بالنجوم موكَّلٌ أُقَلِّبُ فيها مُقْلَتِي وأديرُها كأنَّ بنات النعْش باسطُ كفِّه وقد مَدَّ كفًّا للسؤال فقيرُها

ويتذكر الأيام الحبيبة إلى نفسه:

ليالي كانت من تُحبُّ أميرةً عليك ومولاةً وأنت أميرُها وكانت أسيراً في وثاقك ينتهي إلى كلِّ مَنْ تهوى وأنت أسيرُها ويذكر ما يفعله العذال الذين حرموه لقاءها وتركوه وإياها في حرمان وحسرات:

> وفي الصدر منِّي غُصَّةٌ لا أُحيرُها وفي الصَّدْر منها غُصَّةٌ لا تحيرُها دهاني وإيَّاها العُداةُ فأصبحت وقد أُسْبلت دوني عليها ستورُها

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٧٤.

وكانت علاماتي إليها تَنَحْنُحي ويُنْذِرُها من حسّ نَعْلي صريرُها وكانت إذا ما جاء غيري تسترت وكان لدي بذلها وستورُها وأصبحت أرضى بالقليل وربَّما طلبت فلم يَعْسُرْ علي كثيرُها وعلى الرغم مما كان ينال منها، ويستمتع بها، فإنه عاشق محب مدنف: ولو أنني أدعى لدى الموت باسمها لعاد لنفسي بإذن ربي نشورُها أعلَل نفسي بالأماني مخافة عليها إذا ما الشوق كاد يُطيرُها وأدعو إذا ما خفت أنْ يغلِب الهوى عليها حزامي باسمها أستجيرُها وكان ابن الزيات يفعل ما كان جميل بن معمر يفعله حين يذكر اسم غيرها وهو يريدها، وحين ينظر إلى غيرها وهو لا يرى غيرها وذلك في قوله: (١)

سأمنحُ طرفي حين ألقاكِ غيركم لكيما يروا أن الهوى حيث أنظرُ وأكني بأسماء سواك وأتقي زيارتكم والحبُّ لا يتغيَّرُ

فكذلك ابن الزيات يعتذر إلى حبيبته بأنه لا يصل غيرها، ولا يزور سواها من النساء، وقد يكني عنها، ويلهج باسم غيرها، وهو يريدها هي دون سواها:

وقد زعمتُ أني سمحْتُ لغيرِها بوصْل ولا والبُدْنِ تَدُمى نُحورُها وربِّ المنايا لا أميلُ زيارتي إلى غيرها أنثى ولا أسْتَزيرُها ولكنَّني كَنَيْتُ عنها بغيرِها مخافةَ عينٍ لا ينامُ بصيرُها عليَّ نذورٌ جمَّةٌ في لقائها فليتَ نذوري أوجَبَتْ ونُذورُها أما من مُشيرٍ - سَدَّدَ اللهُ رأيهُ - يرى أنْ فيها حيلةً لا يضيرُها

وضرب آخر من الغزل مارسه ابن الزيات، هو الغزل الصريح الماجن الداعر، الذي يصور العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، ويتباهى بأنه فحل يصول ويجول،

<sup>(</sup>١) ديوان جميل بثينة ص ٣١ ـ ٣٢، نشر حسين نصار القاهرة د.ت.

مستمتعاً بجسد المرأة، وعابثاً فيه ما شاء له العبث، مفاخراً بفحولته، وكاشفاً عن نفسه ثوب العفّة والحياء، وهو في هذه القصيدة التي نتحدث عنها، يروي ما كان له من مغامرات في عهد الصبا، فقد عبّ من الشهوات، وارتوى من المتع المحرمة، ويصف امرأة من النساء جميلة، قد نضجت أنوثتها، لا ينتقص من حسنها شيء، وهو فارسها العرم، الذي كان قبل أن يودع عهد الشباب: (١)

وليل كلون الطيلسان سرَيتُهُ على بطن خَود بضّة المُتَجَرد جَزوع على الإدلاج أعجَلُ سيرها الوقوفُ إذا استعجلْتُ والضمُّ باليد

ويذهب في تصوير تلك الخلوة الداعرة، فيذكر العورات ويسمي الأشياء بأسمائها، دون أن يوري أو يكني ، ونتجاوز هنا عن ذكر ما فيها من الموبقات ومما يخدش الحياء، ولكننا نذكر بعض وصفه لمحاسنها:

حُوارِيَةٌ زَيْنُ النِّقابِ انتقابُها وإِنْ سَفَرَت فالشمسُ وافتْ بأسْعدِ وإِنْ قَعَدتْ زانَ القعودَ قعودُها وإِنْ تَمشِ لايعدِمْكَ حُسْنُ التاوُّدِ فهاتيكَ أقرى طارِقَ الهمِّ لا التي تروحُ بأحناءِ الرجالِ وتغتدي وكل ذلك كان في عهد الصبا، الذي لم يقصر فيه ، ولم يندم عليه:

أعاذِلَ لا أدعى المقصِّرَ في الصِّبا ولا أتوقَّى اليومَ نائبةَ الغددِ أعاذلَ لم أبلُغْ فأصحو وأرتدعْ في أشُدِّي ولا ما جاوزَ النصفَ مولدي

### الغزل بالمذكر:

وفي زمن ابن الزيات كثرت مجالس اللهو والطرب والمجون، وجاهروا بذكر الخمرة وشربها، ولم يتورع منها الأمراء والخلفاء، وكثرت في هذه المجالس الجواري والغلمان، وكان للغلمان نصيب من الغزل عرف عند شعراء العصر، وقلما سلم منه ديوان شاعر، وكان ابن الزيات قد أخذ نصيبه من التغزل بالغلمان والتمتع بهم، على ما ترويه

<sup>(</sup>١) الديوان ق٨٤.

أخباره وأشعاره، ومن أخباره في ذلك ما رواه الأصفهاني من أنه كان يعشق غلاماً لعمير المأموني، وكان يحبه ويجن به جنوناً، وتصادف أن اجتاز به يوماً والغلام على ظهر فرسه، يخطر في شبابه وزينته، مقلداً الفرسان في زيهم وسلاحهم، فقال ابن الزيات: (١)

راحَ علينا راكباً طِرْ فَ هُ أَغْيَدُ مِثْلُ الرشأ الآنِسِ قد لَبِسَ القُرْطُقَ واسْتَمْسَكَتُ كَفَّاهُ مِن ذي بُرَقِ يابسِ وقُلِّدَ السيفَ على غُنْجِهِ كَأَنَّهُ في وقعة الدَّاجِسِ أَقُولُ لَا أَنْ بِدا مُقْبِلاً يا ليتني فارسُ ذا الفارسِ

ويبدو أن حبّه للغلمان لم يكن تهمة يُرمى بها، فقد كان في مُلْكه غلمان ذوو حُسن وجمال، وحين وُصِف ابن الزيات بأنه من لوطيَّة الكُتَّاب، لم يغضب ولم ينكر، ومصداق ذلك في الرواية التي ساقها أبو الفرج حيث يقول: «إن ابن دنقش الحاجب، جاء إلى محمد بن عبد الملك الزيات، برسالة من المعتصم ليحضر، فدخل ليلبس ثيابه، ورأى ابن دنقش الحاجب غلماناً لهم رُوقة، فقال وهو يظن أنه لا يسمع:

وعلى اللواطِ فلا تلومنَّ كاتباً إِنَّ اللواطَ سجيَّةُ الكُتَّابِ

فقال له ابن الزيات:

وكما اللواط سجيَّةُ الكُتَّابِ فكذا الحُلاقُ سجيَّةُ الحُجَّابِ

يرميه بالأُبْنَة، فاستحيا ابن دنقش واعتذر إليه، فقال له: إنما يقع العذر لو لم يقع الاقتصاص، فأما وقد كافأتك فلا «(٢). وفي شعر ابن الزيات مقطعات في الغزل بالغلمان، ولعل أسوأ ما في هذا الضرب من الغزل قصيدته التي يبدؤها بقوله: (٣)

تركَ اللهوَ والصِّبا وتخلَّى من الغزلْ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٣/٦٨، والديوان ق ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٥٥ ، الهفوات النادرة ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ١٢٥، وشعره في الغزل كثير، انظر ديوانه ق ٩، ٢٣، ١٤، ٤٥، ٦٤، ٦٥، ٨٠، ٨٠، ٥٠، وغيره.

فقد وصف فيها غلاماً، وبالغ في ذكر محاسنه، وكما أفحش في غزله في النساء، وذكر لقائه الفاحش بهن، في قصيدته التي مر ذكرها، فقد أفحش في هذه القصيدة، وذكر ما يشتهيه في الغلام، وصرَّح بفضل هذا الشذوذ، حيث يأمن في الغلام ما لا يأمنه من عواقب فعله بالنساء، من الطمث والحبل واقتناص الخلوات، وذكر العمل القبيح تصريحا لا تلميحاً، ولعل هذا الضرب من الشعر الذي نستهجنه الآن ونستقبحه، كان يلقى القبول في ذلك العصر لدى طائفة من المجتمع، قد ألفت اللهو الشاذ والمجون الذي بدأ في هذا العصر، وتلقفه شعراء الأجيال التالية من مثل أبي نواس وأضرابه كوالبة بن الحباب وحماد عجرد وغيرهم.

#### ٤ \_ الخمر ومجالسها:

لا يرد ذكر الخمرة إلا في سياق ذكر مجالسها وندمانها، وما يجري في تلك المجالس من ضروب اللهو والمفاكهة، والموسيقى والغناء والرقص، وقد تكون المجالس متزنة خالية من المجون، وقد تكون مغرقة في المجون الفاضح، وكان ابن الزيات \_ وقبل وزارته خاصة \_ يعيش حياته العريضة اللاهية، فيحضر مجالس اللهو والخمر والطرب، ويصف هذه المجالس بصحبة صاحبه وكبير المجلس المسمى (يحيى)، حيث يذكره في قطعتين، يذكر في القطعة الأولى المجلس الذي ترأسه يحيى في كثير من الثناء، ويصف آداب المجالسة والمنادمة، ففي المجلس أحاديث طلية شائقة، والجلساء لهم مكانتهم، ويحيى يسقيهم، أو يأمر بسقايتهم، فمنهم من يشرب الخمر ومنهم من يشرب النبيذ (١)، ويتغزل بهذه الخمر الصافية التي تكاد تضيء لصفائها، ويقارن ابن الزيات بين الخمرة التي يجلها لأنها تفعل فعلها في رأس شاربيها، وبين النبيذ الذي لا يسكر، ويشربه المعتدلون من الجلاس، ويبدأ أبياته بالسقيا لذلك المجلس: (٢)

سقياً لمجلسنا الذي جُمِعَتْ به طُرَفُ الحديثِ وطاعةُ الجُلاَسِ ظَلْنا ويحيى كالمؤمِّرِ بيننا نُسقى ونشربُ تارةً بالكاسِ

<sup>(</sup>١) لقد وهم فايز القيس ص١٤٥ حين ظن أن القهوة ليست خمرا، بل هي قهوة عصرنا الحديث.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق٥٧.

نصفين يَشربُ بعضُنا من قهوة صرْف تُضيء كشُعْلَة المقباسِ والآخرون على النبيذ عكوفُهم شتان إِنْ قِسْناهما بقياس

وفي القطعة الثانية يذكر كبير المجلس يحيى، ويتغزل بالخمرة المعتقة، التي يشربها النعسان فيصحو، وهي خمرة سلاف قديمة العهد، إذا سُكِبت في الكأس كان الحبب فيها كأنه الدرُّ وحوله حبات صغيرة هي الشذر، وهي صافية مضيئة لا يستطيع أن يوفيها حقها من الوصف، فهي لا تكاد تُرى، ولكن تُبْصر بالضمير:(١)

أنْف بالخسر نعسة المخسور من سُلاف تُديرُ طَوْقاً من الدُّرْ عَمَرتْ والزمانُ في حجْرِ أُمِّ فَا هَدَّمَتْها المرابيات من الدهللستُ في وصفها ببالغ شيء في وصفها ببالغ شيء في إذا الكأسُ أقبلتْ فبنوعي

واسْقِ يحيى كبيرنا بالكبيرِ رعليها مُفَصَّلاً بشدورِ فَضَّلتْها بالبرِّ والتَّوقِيرِ برفأبقَتْ قليلةً من كشير غير أنِّي أُقرُّ بالتقصير سن سُلاف مُعَتَّى وسُرورِ سنُ وهذا يُرى بعين الضمير

وقد سبق ابن الزيات في تدقيقه في وصف الخمر ومدحها والتغزل بها، سلبق أبا نواس الذي سار على هذا النهج، فأجاد وبالغ وتوسع.

وفي قطعة ثالثة يتحدث ابن الزيات عن مجلس خاص جمعه بمن يحب فتبادلا كؤوس الطلا، وهما يتناجيا ويبكيان من حرقة الشوق، ويلذ له هذا المجلس الذي تمتزج فيه الخمر بدموع الشوق والهيام: (٢)

مجلسُ صَبَيْنِ مُحبَّينِ ليسامن الحُبِّ بخِلْوَيْن قد صَيَّرا روحَيْهِما واحداً فاقْتَسماهُ بين جسمَيْنِ

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق ١٥٨.

تنازَعا كأساً على لَـذَة قد مزَجاها بينَ دمعينِ والكأسُ لا تَحْسُنُ إلا إِذَا أَدَرْتَهـا بين مُحبَّيْنِ

وليس هذا كل ما في شعر ابن الزيات من وصف الخمر ومجالسها، فهناك أشعار أخر تدور في هذا الفلك من المعاني، وهذا النفس من النظم المعبّر الرقيق.

#### ٥\_ الهجاء:

كان أشد خصوم ابن الزيات هو القاضي أحمد بن أبي دواد، وكان كل منهما يبغض الآخر بغضاً شديداً، واشتد هذا البغض حين صار ابن الزيات وزيراً، وقد هجا ابن الزيات ابن أبي دواد بأشعار كثيرة، منها قصيدة طويلة في سبعين أو تسعين بيتاً، ضاعت هذه القصيدة ولم تعرف إلا من خلال رد ابن أبي دواد \_ أو أحد أنصاره \_ عليها، وذلك في قوله: (١)

أحسن من تسعين بيتاً سدى جمعُك إِياهُ نَ في بيتِ ما أحوج المُلْكَ إِلى مطرة تُذهِبُ عنَّا وَضَرَ الزيتِ

وليس فيما هجي به ابن الزيات انتقاص من نسبه أو خلقه، بل كان الهجاء منصباً على مهنة أبيه وأجداده وهي تجارة الزيت، ولذلك يجيب ابن الزيات أبا سعيد الفيشي، الذي يصفه بالمأفون ويتهدده، ويفخر هو بمكانته وحسبه، في قوله: (٢)

يا أيُّها المأفونُ رأياً لقد تَعَرَّضَتْ نفسُكَ للموتِ قَيَّرتُمُ الْمُلْكَ فلم تنتهوا حتى غَسَلْنا القارَ بالزيتِ الزيتُ لا يُزري بأحسابنا أحسابُنا معروفةُ البيتِ

وفي هجائه لابن أبي دواد ينتقص من أصله وحسبه، ويسخر منه ويهزأ به، فيشبهه بالأفعى، وابن أبي دواد في سلوكه مع ابن الزيات \_ ومع خصومه الذين لم يقولوا بخلق

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠/٥٥ ط ساسي، وينسب البيتان إلى أبي سعيد الفيشي.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق٣٠٠.

القرآن \_ أفعى دون ريب، ويراه أشبه ما يكون بالغراب دليل الشؤم، يقول: (١)
وقالوا هل رأيت أبا دواد فقلت : نعم رأيت أبا الحباب فقالوا: لا عليك رأيت منه كأشبه بالغراب من الغراب

وكثيراً ما يعيره بنسبه، وأنه ليس من إياد وإنْ انتسب إليهم، ويغمزه بأنه ليس ابن أبيه، ويسخر من دولة صار فيها عزيزاً ، وأعماله السيئة تثبت كذبه في ادعاء النسب: (٢)

تأيّد وادَّعَى القُرْبا وأشْرى واستفاد أبا لِتَهْنِكَ دولةٌ حَدَثَتْ فأحدَثَ عِزُها نسبا صنائِعُه إلى الأنْدا لِ تُخْبِرُ أنَّهُ كَذَبا

ويلح ابن الزيات على ضعة نسب ابن أبي دواد وأنه دعي إياد، ويرى أنه فاسد لا تصلح الدنيا ما دام فيها ، وحقه أن يقتل كما قُتل الإفشين، ويذهب ابن الزيات يعدد مساوىء خصمه وأعماله الخبيثة ، ويشكك في سلوكه وفي دينه، وأعماله التي ستودي به، فهو كعنز السوء التي بحثت عن حتفها بظلفها: (٣)

أبلغُ دُعِيَ إِيادٍ إِنْ مسررُتَ بسهِ قولَ امرىء ناصح لله والدّينِ لن تَصْلُحَ الأرضُ ما أُسْكِنْتَ ظاهِرَها ولا ترى العدل أو تلحق بإفشينِ مازلت تحضرُ للخذ للان عن دُغَل في القلب منك لهذا الدّين مكنون وكنت في ذاك لمّا أنْ قَصَدْت له كالعَنْزِ إِنْ بحثت عن حدّ سِكُينِ

ولا شك أن ابن الزيات قد وجد في خصمه مثلبة في نسبه فراح يلح عليها ويكثر من ذكرها، ومن الدلائل على هجنة ابن أبي دواد وبعده عن العرب أنه لم يستطع

<sup>(</sup>١) الديوان ق١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق١٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق١٦٠٠.

التزوج من امرأة عربية، هو وابنه أحمد، وكان ابن أبي دواد على صلة حسنة بالأمير الشاعر أبي دلف العجلي، وقد استاء ابن الزيات من هذه الصلة فراح يعرِّض بأبي دُلَف أيضاً وينتقص منه، وقد جَرَّ هذا على ابن الزيات هجاء الشعراء الذين يقصدون أبا دُلَف ويمدحونه، وهو الشاعر الفارس الكريم، يقول ابن الزيات في هجاء أحمد بن أبي دواد والتعريض بأبي دُلَف العجلي: (١)

ما بال وابن وابن المسم ينزو جاع ربي ق ولا أبوه على ما بهم من العصبية لكنهم حين صاروا إلى الأمور السني ق قد أبعدوا في التّمني وأرْغبوا في العَطية ف فلا جزى الله عجلاً والعصب الدُّلفية ف خيراً ولا ترك الله عبداً الله عبداً الله عبداً الله عبداً الله عبداً الله عبداً والعُصب من بقية

وكان علي بن جبلة العكول من أنصار أبي دُلَف العجلي، وله فيه مدائح جيدة، حتى قيل إنها أثارت حسد المأمون فنكل به، وكان ابن الزيات يبغض أبا دُلَف ويعرض به ويهجو من يمدحه، وقد غضب العكول حين وجد ابن الزيات يعرض بممدوحه أبي دُلَف، فهجاه بأبيات يعيره فيها بصنعته وينتقص من نسبه، منها: (٢)

يا بائع الزيت عَرِّجْ غير مرموق لتُشْغلنَ عن الأرطالِ والسوقِ من رام شتمك لم ينزعْ إلى كَذِب في منتماك وأبداه بتحقيق أبوك عبدٌ وللأمِّ التي خُلِقَتَ عن أمِّ رأسِكَ هَنٌّ غير محلوق

فيجيبه ابن الزيات منتقصاً منه ومهدداً، ويصفه بأنه بذيء اللسان سيئ الأدب، ويعرج على أبى دلف فيهجوه ويسخر منه: (٣)

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان علي بن جبلة ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ٢١.

اشمخ بأنفك يا ذا العرض والحسب ما شئت واضرب قدال الأرض بالذنب ارفع بصوتك تدعو من بذي عدن ومن بقالي قلا بالويل والحرب ما أنت إلا امروٌّ أعطى بلاغتَهُ فَضْلَ العنان فلم يَرْبَعْ على أدب ويمضى في هجائه حتى يتوصل إلى هجاء أبي دُلُف فيقول:

صبراً أبا دُلَف في كلِّ مسألة كالقدر وقفاً على الجارات بالعُقب يا ربِّ إِنْ كَانَ ما أنشأتَ من عرب شروى أبي دُلَفِ فاسْخَطْ على العرب أرى التعصُّبَ أبدى منكَ داهيةً كانت تَحَجَّبُ دونَ الوَهْم بالحُجُب أزرى بك الغضبُ المُزْري وأنت فتى لا تُصْطَلى نارُهُ فاغْضَبْ على الغَضَب

وكما ألحَّ ابن الزيات على هجاء ابن أبي دواد، فإنه ألحَّ أيضاً على هجاء عيسي بن زينب، واتخذ من عظم أنفه سبباً في هجائه والسخرية منه، وتصويره بصورة ساخرة مضحكة، وقد سبق ابن الزيات في هذا الفن ابن الرومي في براعة تصوير العبوب وتضخيمها، ولا بد أن عيسى هذا قد أساء إلى ابن الزيات الذي فرغ لهجائه واتخذ من أنفه سبيلاً للهُزْء والإضحاك، فهو يخاطبُ أنف عيسى ولا يخاطب عيسى نفسه، لأن عيسى فيما يزعم جزء ضئيل من الأنف الكبير، الذي هو حصن حصين:(١)

> تركت عيسي فما عندي مُخاطبةٌ عيسي غـلامٌ ولكنْ أنفـهُ رجـلٌ رأيتُ أنفاً ولم أعلمْ بصاحب قالوا فتى غاب فيه قلت: واعَجبي

يا أنفَ عيسى جزاكَ اللهُ صالحةً وزادكَ اللهُ إشراقاً ومُتَّسَعا حصْنٌ حَصِينٌ وعـزٌ لو تناولَهُ كسرى الملوك أنو شروانُ لا مُتنَعـا له وخاطَبْتُ أنفاً طالَ وارتفعا والقرنُ يحسنُ منه كل ما صنعا فقلت: من صاحبُ الأنف الذي طلعا ما إِنْ رأى مثللَ ذا راء ولا سمعا

(١) الديوان ق ٨٣.

وهكذا يمضي في قصيدته هازئاً ومصوراً أنَّ عيسى سقط في جب هو أنفه، وفي ويسأل الناس أن يلتمسوا حبلاً ليخرجوه من هذا الجب العميق الذي هو أنفه، وفي قطعة يجعل عيسى إذا نام التصق أنفه بالسقف وكاد يقلعه، وهذا الأنف العظيم لو استنشق الثور لدخل فيه بقرنيه وأظلافه، ولو ركب عيسى فرساً لكان الراكب هو الأنف وكان عيسى رديفاً لأنفه، والقطعة تسير على هذا المنوال: (١)

قلْ لعسيسسى أنْفِ أَنْفِهِ لَهُ مَدْ كَسَسَى أَنْفُ أَنْفَهِ لَهُ مَدْ كَسَسَانَ إِلاَ فَعَ مَدْ حَسَسَانَ إِلاَ فَعَ مَدْ أَخَ فَتَ لَو تَسْتَنْشِقُ التُسَوِ أَلْتُ سُو لَهِ مَنْخِرٍ يَسْلَ لَهِ تَراهُ راكسيسًا والتّيل لو تراهُ راكسيسًا والتّيل ليرأيسَ الأنف في السّرْ

وأشعار الهجاء في ديوان ابن الزيات كثيرة ، فهو \_ كما قدمنا \_ رجل شديد حازم ، معتد بنفسه كثير الخصوم ، ولذلك كثر أعداؤه وقل أنصاره وأوداؤه ، فمن هجاهم ابن الزيات ، غير من تقدم : إبراهيم بن المهدي ، وعلي بن عثمان ، وأبو سعيد الفيشي ، ومحمد بن ثابت مولى نصير ، وأبو دهمان المغني ، والعباس بن المأمون ، ورجل اسمه أبو خلف ، وعلي بن سعيد ، وإبراهيم بن رباح ، ومجموعة من الأصحاب ، وقينة من القيان ، وأناس لم تُذْكَر أسماؤهم ، وإنما ذُكرت صفاتهم ، وهكذا فشعره حافل بضروب الهجاء ، وهو بعامة هجاء قاس فيه هزء وإضحاك وانتقاص من المهجو .

### ٦- العتاب والإخوانيات:

ولم يعدم ابن الزيات مجموعة من الأصدقاء، الذين كانوا يداعبونه ويراسلونه، ويعاتبونه إذا أبطأ في زيارتهم أو عيادتهم، وكان يرد عليهم ويداعبهم

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٩٧.

ويعتذر لهم، وكان من أصدقائه الأوداء الحسن بن وهب، وقد اعتل الحسن فتأخر عنه ابن الزيات أياماً كثيرة ولم يرسل رسوله ولا تعرف خبره، فكتب إليه الحسن يقول: (١)

أيهذا الوزيرُ أيَّدكَ الله وأبقاكَ لي بقاءً طويلا أجميلاً تراه يا أكرمَ الناس لكيما أراه أيضاً جميلا إنني قد أقمت عشراً عليلاً ما ترى مُرسلاً إليَّ رسولا

فرد عليه ابن الزيات يعتذر عن عدم معرفته بمرضه، ويتلطف به ويتودد إليه، وأنه يكنُّ له الود والإخلاص، ويلتمس منه العفو والصفح والتسامح، فهو خليله المخلص، وصفيه الودود: (٢)

دفع اللهُ عنك نائبة الدهْ \_ رِ وحاشاكَ أن تكونَ عليلا أشْهدُ الله ما عَلِمْتُ وماذا كَ من العذرِ جائزاً مقبولا ولَعَمْري أنْ لو علمتُ فلازمْ \_ تُكَ حولاً لكانَ عندي قليلا

ويرجو أن يجود عليه بالصفح، صفح الخليل خليله:

فَاجْعَلَنْ لِي إِلَى التَّعلُّقِ بِالعُدْ رِ سبيلاً إِنْ لَم أَجَدْ لِي سبيلاً فَقَديماً ما جاد بالصفح والعف فقديماً ما جاد بالصفح والعف

ولابن الزيات ثلاث قطع أخر في معاتبة الحسن بن وهب ومداعبته (٣)، وكما كان يراسل ويداعب الحسن بن وهب، فكذلك كان يراسل عبد الله بن طاهر، ويعتذر إليه عن تقصيره، فقد كتب عبد الله بن طاهر يعاتبه على رسالة فيها (وأمتع بك)، وأول الأبيات: (٤)

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/٧٠، والديوان ق ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الديواز ق ٣٩، ٢٧، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة: أدب الكاتب ١/١٥.

أحلت عما عهدت من أدبك أم نلت مُلْكاً فتهت في كتبك أم قد ترى أنَّ في مناصفة الإِخ وان نقصاً عليك في حسبك إنْ جفاني كتاب ذي ثقة يكون في صدره (وأمتع بك) فأجابه ابن الزيات مادحاً ومعتذراً بأسلوب المحب المتودد: (١)

وكيف بي أنْ أحولَ يا أملي وكلَّ خيرٍ أنالُ من سببك أنكرْتَ شيئاً فلسْتُ فاعِلَهُ ولا تسراهُ يُخَطُّ في كُتُبِكْ إِنْ كان جَهْلٌ أتاكَ مِن قِبَلي فعُدْ بِفَضْ ل عليَّ من أَدَبِكْ واعفُ فدتكَ النفوسُ عن رجُلٍ يعيشُ حتى المات في حَسبِكْ

وكذلك كانت بين ابن الزيات وبين راشد الكاتب (أبي حكيمة)، مودة ومباسطة، فلما حج ابن الزيات في آخر أيام المأمون، تأخر راشد عن زيارته، ثم كتب إليه يعتذر ويذكّره بنصيبه من الهدايا، وذلك في قوله: (٢)

لا تنسَ عهدي ولا مودتيه واشتق إلى طلعتي ورؤيتيه إن غبثت عنكم فلا تغب كثر قالذكر ولا تغفلن هديتيه

فأجابه ابن الزيات بقصيدة يذكر فيها مكانته في قلبه، ومنزلة أصحابه في نفسه، وأنه لم ينسه ولم ينس أن يدعو له في بيت الله ، وأن يبره ويؤثره بهداياه، ومن ذلك قوله: (٣)

إِنَّكَ منِّي بحيثُ يطَّرِدُ النا ظِرُ من تحت ماءِ دَمْعَتِيَهُ ولا ومن زادني وفضَّلني على صحابي بفضلِ صُحْبَتِيَهُ بأبي أنت ما نسيتُكَ في يو مِ دُعائي ولا هديَّتِيَهُ

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتز: الطبقات ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ١٧٣.

## ناجِيتُ بالذكرِ والدعاءِ لك الله مه لدى البيت رافعاً يدينه "

وشعره في الإخوانيات والمعاتبات كثير، وكله على هذا النمط من المباسطة والتودد، والعتاب والاعتذار، وبأسلوب سهل عفوي لا تكلف فيه، ولكن المشكلة في هذا الضرب من الشعر أنه يتداخل شعر الإخوانيات بشعر الغزل بالمذكر، فقد يكون المقصود غلاماً ممن يحبهم فيداعبه ويعاتبه، ويصبر على غضبه، وقد يكون في أحد أصدقائه الوجهاء وأعلام العصر، وخير دليل على هذا، قوله الذي فيه عتاب وغزل: (١)

يا مَنْ يُمازِحُني في الهزلِ بالغَضَبِ فرِّقْ فديتُكَ بين الجدِّ واللعِبِ

#### ٧ \_ الحكمة ورثاء النفس:

إن التأمل في الحياة ومصائر الخلق، وتقلبات الزمان ونكبات الدهور، لا تتاح للإنسان إلا بعد أن يبلغ مبلغ النضج، ويجاوز سن الشباب والكهولة، ويكون في سن الشيوخ المفكرين والمسنين المتأملين، الذين عركتهم الحياة وذاقوا حلوها ومرها، وعرفوا الناس وخبروهم، أو أن تنزل بهم مصيبة من مصائب الزمان ويقعوا في محنة من المحن فيذوقوا عذابها ويتمنوا الخلاص والفرج القريب، أو الاستسلام للمقدور، وكل هذا قد شهده ابن الزيات، فذاق حلاوة الحياة وبهجتها وروعة سلطانها، وقاسى مرارة المحنة والعذاب القاسي الشديد الذي أودى بحياته، فصدرت عنه حكم هي خلاصة خبرته في الحياة الحافلة بالنعيم والبؤس، وصور شعره ما نزل به من عذاب، فبكى حظه، وناح على نفسه، ووصف ما يقاسيه من آلام شديدة، وعزا كلَّ ذلك لحكُم الأقدار وأفاعيل الزمان، فالحكمة في شعر ابن الزيات مقرونة بمحنته ونكبته، ولا يعني هذا أنه لم تسقط في شعره حكم تأتي في تضاعيف الموضوعات الأخرى كالغزل والمديح والرثاء، ولكن جل ما في شعره من حكم، كان مرتبطاً بنكبته، وأنشده حين بكى على نفسه وتحسر على ما فرط من حياته.

ومن حكمه التي قالها وهو يتأمل حال الناس الذين تغرهم الدنيا، فيطغون ويبغون،

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٨.

ثم تدور عليهم الدوائر، ويتغير بهم الزمان، فيلقون مصائر السوء، قوله: (١)

نزلت بالخائنين سنة سننة للناس مُمْتَحِنه خُولت ذا النصح نِعْمَتَه وأزلَت نعمة الخَونَه

فترى أهل العفاف بها وهُم في حالة حسننه وترى من خان همته أن يؤدي كل ما احتجنه

ويتأمل في الحياة ومصير الإنسان، والإنسان بطبعه يحب الحياة، ويأمل فيها آمالاً عريضة، ولكن الموت له بالمرصاد، ولا بد أن يطوي الموت هذه الآمال: (٢)

وللنفوسِ وإِنْ كانتْ على وجَلِ من المنيَّةِ آمالٌ تُقَوِيها والمرءُ يَبْسُطُها والنَّعْشُ ينشُرُها والدَّهْرُ يقْبُضُها والموت يطويها

ويرى ابن الزيات في الصبر فرجاً من كل مكروه، وتغلباً على مصاعب الحياة، ونكبات الدهر، وفي الصبر جلاء للهموم وشفاء للنفس، وإذا خشي الإنسان شيئاً فليجعل الصبر جنة لما يخاف، فالصبر مفتاح الظفر: (٣)

إِنَّ في الصبرِ لخيراً فاصطبرْ واستعدْ بالله من سوءِ القَدَرْ الجعلِ الصبرَ لما تحْدَرُهُ جُنَّةً فالصبرُ مفتاحُ الظَّفَرْ كلَّ من حُدِّثَتَ عنهُ إِنَّهُ نال خيراً فاعلمنْ أَنْ قد صَبَرْ إِنَّ في الصبر مُجيراً لك من صولة الهَمِّ إِذا الهَمُّ حَضَرْ

وحين نزلت بابن الزيات المحنة، كان يستدعي الصبر تارة، ويجزع تارة أخرى، فقد طال عليه العذاب وأطبقت عليه الهموم، وإذا كان لا يستطيع الصبر، ولا يتحمل العذاب، فإنه يدعو ابنته أن تصبر، وتقل بكاءها إذا ما جاءها نعي أبيها، الذي طال

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ق ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ٦٩.

عليه العذاب ويئس من النجاة، وها هو يصف حاله: (١)

ودُفنْتُ حسيّاً تحتَ رَدْم غُمــوم كَرْباً يضيقُ به فعيرُ مَلوم إِنَّ الــبلــي لَمُوكَّلٌ بــلــزوم فإذا سمعت بهالك معموم في مأتّم يبْكي العيونُ وقومي حتى القيامة مُخْبراً بقدومي حتى ابتُليت فإنْ صبرت فدومي

لَعبَ البلّي بمعـــالي ورسُومي وشكوتُ غَمِّي حين ضقْتُ ومَن شكا لزمَ البلي جـسمي وأوهنَ قـوَّتي أبُنيَّتي قلِّي بُكاك واصبري فانْعي أباك إلى نسائه واقْعُدي قــولي له يا غــائبــاً لا تُرْتجي يا عين كنت وما أُكَلِّفُك البُكا

وكان عند حبسه وعذابه يخاطب المتوكل، أو من أنزل به العذاب، ويصور حال القاتل والمقتول مشبهاً ذلك بعصفورة في يد طفل يلهو بها وهي تتعذب: (٢)

تمكُّنتَ من نفسي فأزمَعْتَ قَتْلَها وأنتَ رخيُّ البال والنفسُ تذهبُ

كعُصفورة في كفِّ طفْلِ يسومُها ورودَ حياض الموت والطفلُ يلعبُ فلا الطفلُ يدري ما يسومُ بكفِّه وفي كفِّه عُصفورةٌ تتضرَّبُ

وكان في عذابه يرى تغير الزمان وتقلب الدنيا، فإذا خيرُها يصير شرًّا، وإذا عامرها يكون خراباً، وينتهي إلى نتيجة حتمية إلى أن كل شيء في هذه الحياة مصيره الزوال، وزواله سريع، فالدنيا كظل زائل وليس له إلا أن يرضى بمصيره، فإن الله سبحانه قدرًر كل شيء، وهو راض بقدره: (٣)

> سَلْ ديارَ الحيِّ مَن غيّرها وعفاها وعَفَى منظرَها وكذا الدنيا إذا ما انقَلَبَتْ جعلَتْ معروفَها مُنْكرَها

<sup>(</sup>١) البيهقي: المحاسن والمساوىء ص٥٣٣، والديوان ق١٤٣.

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء ص٣٦٦، أمراء البيان ص٣٠٦، والديوان ق٦.

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس ٣/٢٩٧، وفيات الأعيان ٥/١٠١، والديوان ق٧٠٠.

# إنما الدنيا كظلِّ زائل أحْمَدُ اللهَ كذا قدَّرها

وهو في تأمله في هذه الحياة وتقلبها، ينتهي إلى أن كل شيء في هذه الحياة متغير ويصير إلى زوال، وأهل هذه الدنيا بين صعود ونزول، وأن السلطان ينتقل من يد إلى أخرى، وليس هناك دوام ولا بقاء، ومصير الجميع إلى الموت، فمهما بغى الإنسان وطغى، فالموت له بالمرصاد، يحوم حوله أيما حوم: (١)

هو السبيلُ فمن يوم إلى يوم كأنّه ما تُريكَ العينُ في النوم لا تعجلنَّ رويداً إنها دولٌ دُنيا تَنَقَّلُ من قوم إلى قوم إنّ المنايا وأنْ أصبحت في شُغُل تحومُ حولكَ أيّما حوم

ويبدو أن آخر ما قاله ابن الزيات في تصوير عذابه، أنه كان يتمنى أن يسعد بلحظات من النوم فقد كان يُعَذَّب بالسهر ويمنع من النوم بالإضافة إلى التنور والجلد فقد وُجد مكتوباً بالفحم في جانب التنور: (٢)

مَنْ لَهُ عَهْدٌ بنوم يُرشِدُ الصبُّ إِلَيه رحمَ اللهُ رحيماً دَلَّ عيني عليه سَهرَتْ عيني ونامَت عينُ مَنْ هُنتُ عليه

وهكذا فإن حِكَمَ ابن الزيات جاءت ممزوجة بالبكاء على نفسه، وما لقيه من البؤس والعذاب حتى كانت نهايته، تلك النهاية الأليمة المفزعة.

<sup>(</sup>١) الديوان ق١٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٣/١٤٦، الخزانة ١/١٥١، الديوان ق١٧٤.

|  | į. |  |  |
|--|----|--|--|
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |

## نثر ابن الزيات

إن المصادر التي ذكرت ابن الزيات وترجمت له، تذكره بأنه كاتب بليغ، وأديب مجيد موهوب، نال وظيفته كاتباً في ديوان الخلافة بجدارة، بما أوتي من علم بالعربية وتاريخها ونحوها، وما له من ثقافة واسعة، وسرعة بديهة، كل ذلك أهَّلُهُ ليكون كاتباً، فرئيس كتَّاب، فوزيراً قديراً، وكان ابن الزيات يكتب للخليفة في التولية والتعزية والتهنئة ومراسلة الولاة والعمال، وفي أمور الدولة عامة، وكذلك كان يكتب لأصدقائه في أموره الخاصة، وقد شغل ابن الزيات منصبه كاتباً ووزيراً حوالي عشرين عاماً، ولابد أن تكون قد صدرت بخطه أو بإملائه مئات الرسائل، فأين هي تلك الرسائل، وما مستواها الفني؟ يذكر ابن النديم أن لابن الزيات ( ديوان رسائل من أربعين ورقة )(١) ، ولم تصل هذه الرسائل، وقد حفظت الكُتُبُ بعضَ الرسائل في بضع صفحات لا تتناسب مع تراث ابن الزيات، والفترة الطويلة التي قضاها كاتباً ووزيراً، ونستطيع أن نعزو فَقْد تلك الرسائل أو طمسها وإتلافها، إلى عوامل عدة، منها : أن ابن الزيات كان من المعتزلة الجهمية، وفي خلافة المتوكل أفل نجم المعتزلة، وأمر المتوكل بالكفّ عن مساءلة الناس ومحاكمتهم في قضية القول بخلق القرآن، ونشط الأشعرية، ووصلوا إلى الحكم، وكان من الطبيعي ألا يحافظوا على كتابات المعتزلة ومن والاهم، إنْ لم يعملوا على إتلافها، والأمر الآخر أن ابن الزيات قد انتهت حياته مغضوباً عليه من قبل المتوكل، أي من قبل السلطة وأعوان السلطة، وأنه كان في عهد وزارته كثير الخصوم الناقمين عليه والحساد والمتضررين من سياسته وشدته، كل هذه الأمور ساعدت على ضياع رسائل ابن الزيات، وكذلك ضياع قسم كبير من شعره، ولكن ما بقي من أدبه شعراً ونشراً، يعطى صورةً لأدبه وموقعه بين أدب معاصريه، فما هي الخصائص والسمات العامة لنثر ابن الزيات؟.

تتضح في أسلوب ابن الزيات معالمَ أساليب العصر ومؤثراته، وقد كان كبار

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٧٧، ط ليبسك .

كُتَّابِ هذا العصر من أمثال الجاحظ وإبراهيم بن العباس الصولي والحسن بن سهل والفضل بن سهل والحسن بن وهب وسليمان بن وهب، وغيرهم ممن كتبوا للمعتصم والواثق والمتوكل، كل أولئك قد تأثروا بأفكار المعتزلة والمنطق اليوناني، وما تركته حركة الترجمة والنقل من اليونانية والفارسية من آثار في أساليب الكتاب وثقافتهم، وكان قد سبق هذا الجيل من الكُتَاب، جيل آخر كان له أثره في تطور الكتابة ونضجها، مثل ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب، وقد تطور النثر في عصر ابن الزيات تطوراً ملموساً، وخاصة ما كان متصلاً بالرسائل الديوانية، والرسائل الأدبية، التي مثلت ثقافة العصر وعبرت عن حاجاته، فظهرت فيها الآثار الفلسفية، والمصطلحات التي استجدت نتيجة للترجمة والعناية بالعلوم الطبيعية والفلكية والكيماوية والرياضية وغيرها، بالإضافة إلى العلوم العربية والشرعية التي نضجت واكتملت، وقد ظهر في هذا العصر أسلوب جديد متميز يتسم بقوة التعبير، والوضوح، وسهولة الألفاظ، وجمال العبارة، فقد هجروا الألفاظ الغامضة والمعاني المبهمة، وحرصوا على الأداء البليغ الذي يروق المتكلم والكاتب، والمترجم والسامع، بعذوبة منطقه، وهو «أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية الجافية، التي تنبو على ذوق أهل الحاضرة، كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة، مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته، والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة في الجرس الصوتي، وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب، إذ اتخذ لنفسه أصولا بيانية تشيع فيه الرونق والجمال »(١).

وقد ظهر في أسلوب العصر الميل إلى استخدام الفِقر القصيرة، التي تتميز بالجمل المعبرة، والألفاظ الموسيقية الموحية، وكثر في أساليبهم الترادف والازدواج، وكذلك كان أسلوب ابن الزيات، فيه فقر قصيرة وألفاظ قوية، وجمل رصينة جميلة موحية، يغلب على أسلوبه طابع الجد والقوة والحزم، مع الوضوح والإيجاز، ولا يميل إلى الإطالة والإطناب، إلا في بعض الرسائل التي يستدعي موضوعها ذلك، فيميل عندئذ إلى التكرار والمبالغة.

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف: العصر العباسي الأول ص٤٤٣.

وإذا أردنا أن نجمل خصائص نثر ابن الزيات، مقروناً بالشواهد، نقول. إنه يتميز بأمور أظهرها:

١- الإيجاز: ويتضح هذا في قوله مبينا علاقة الحاكم بالمحكوم، وما يتوجب على
 الناس من الطاعة للخليفة، وواجب الخليفة في بسط العدل وإحياء السُنَّة، يقول:

(إِن الله أوجب لخلفائه على عباده حقّ الطاعة والنصيحة، ولعبيده على خلفائه بسط العدل والرأفة، وإحياء السنن الصالحة، فإذا أدى كلٌّ إلى كلِّ حقَّه، كان ذلك سبباً لتمام المعونة، واتصال الزيادة، واتساق الكلمة، ودوام الألفة)(١).

والإيجاز هو السمة الغالبة على أسلوبه، ولكنه قد يطيل ويطنب حين يقتضي الأمر ذلك في المهام الكبيرة، والأحداث الجسام، من مثل حادثة قبض الإخشيد على بابك الخرمي سنة ٢٢٣هـ، فنرى في الرسالة تطويلاً وإطناباً، وتكراراً للعبارات والكلمات التى تؤدي معانى متشابهة أو متقاربة، وكلمات مترادفة، يقول:

(فأما اللعين بابك وكفرته، فإنهم كانوا يُغْزُون أكثر مما يَغْزُون، وينالون أكثر مما يُنال منهم، ومنهم المنحرفون عن الموادعة ، المتوحشون عن المراسلة، ومن أديلوا من تتابع الدول، ولم يخافوا عاقبة تدركهم، ولا دائرة تدور عليهم، وكان مما وطأ ذلك ومكّنه لهم، أنهم قوم ابتدؤوا أمرهم على حال تشاغل السلطان، وتتابع الفتن، واضطراب من الحيل، فاستقبلوا أمرهم بغرة من أنفسهم وضعف، واستشارة ممن باراهم، فأجلوا من حولهم، لتخلص البلاد لهم، ثم أخربوا البلاد ليعز مطلبهم، وتشتد المؤونة، وتعظم الكلفة) (٢).

٧ — البساطة والوضوح: وهي صفة غالبة في أسلوبه، إذ يتجنب التكلف، والعبارات المعقدة، ويؤثر البساطة والدقة والقوة، ويجعل أفكاره تنساق متسلسلة تسلسلاً منطقياً وطبيعياً، يتضح ذلك في رسالته إلى أحد الموظفين أو الولاة:

(أما بعد، فقد انتهى إلى أمير المؤمنين (كذا) فأنكره، ولا يخلو من إحدى منزلتين،

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤ /٢٤٠ ط لجنة التأليف ، القاهرة ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح الأعشى ٦ / ٠٠٠، ط دار النشر القومية ، القاهرة ١٩٦٤

ليس في واحدة منهما عذر يوجب حجة، ولا يزيل لائمة، إما تقصير في عملك دعاك للإخلال بالحزم، والتفريط في الواجب، وإما مظاهرة لأهل الفساد، ومداهنة لأهل الريب، وأية هاتين كانت منك محلة للنكربك، وموجبة العقوبة عليك)(١).

**٣ ـ قلة السجع**: وعلى الرغم مما كان شائعاً في العصر من استعمال السجع، واستفحال السجع في العصر اللاحق، فإن أسلوب ابن الزيات يكاد يخلو من السجع، كما يتضح من الأمثلة السابقة ، وفي أكثر رسائله، وقد يرد السجع في بعض نثره قليلاً، ويأتي عفو الخاطر، دون قصد أو تكلف، فمن السجع القليل الذي سقط في بعض نثره قوله:

(إِن من حقّ الأولياء على السلطان تنفيذ أمورهم، وتقويم أودهم، ورياضة أخلاقهم، وأن يميز فيقدم محسنهم، ويؤخر مسيئهم، ليزداد هؤلاء في إحسانهم، ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم)(٢).

**3** ـ الميل إلى الازدواج والترادف: وقد ظهرت هذه الميزة في أسلوب عصره، وظهرت في أسلوب الموسيقى والتوازن وظهرت في أسلوب الموسيقى والتوازن وتعادل الكلمات، والانسجام بين الحروف، ويكون لكل ذلك وقع جميل معبر وموح، ونجد ذلك واضحاً في قوله:

(الحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين معقود النية بطاعته، منطوي القلب على مناصحته، مشحوذ السيف على عدوه، ثم وهب له الظفر، ودوخ له البلاد، وشرد به العدو، وخصه بشرف الفتوح، شرقاً وغرباً، وبراً وبحراً) (٣). وكذلك في قوله:

(إِن من أعظم الحقِّ حقَّ الدين، وأوجب الحرمة حرمة المسلمين، فحقيق لمن رعى ذلك الحق، وحفظ تلك الحرمة، أن يراعي له حسب ما راعاه الله، ويحفظ له حسب ما حفظ الله على يديه)(٤).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤/٢٤٠.

• مراعاة مقتضى الحال: فابن الزيات حين يكتب إلى الولاة على لسان الخليفة، يتضح في أسلوبه الحزم والقوة والإيجاز، وحين يكتب إلى أصدقائه يظهر اللين والتبسط ودماثة الخلق، وحين يكتب في أمور الحرب، وما يلم بالأمة من أحداث وفتن، يطيل ويطنب، ويشتد في موضع الشدة، ويلين في موضع اللين، وحين يكتب في أمور الخلافة وواجب الرعية في الطاعة، تظهر الصبغة الدينية، ويؤكد الواجبات الشرعية، وحين يتعلق الأمر بذكر المقدسات الإسلامية، تظهر ثقافته التاريخية والدينية، في سياق الحث على الحفاظ على المقدسات، وتعظيم المواضع الإسلامية، وذلك ما ظهر واضحا في الكتاب الذي كتبه بحضور المعتصم الذي عهد فيه للواثق على مكّة، وقد جاء فيه:

(أما بعد، فإن أمير المؤمنين قد قلّدك مكة وزمزم، تُراث أبيك الأقدم، وجدلًك الأكرم، وركضه جبريل، وسُقْيا إسماعيل، وحَفْر عبد المطلب، وسِقاية العباس، فعليك بتقوى الله، والتوسعة على أهل بيته) (١).

وقد ذكر ابن الزيات في هذا العهد الموجز جملة قضايا تاريخية وإسلامية، من ذلك قصة هاجر وإبراهيم حين ولدت ابنها إسماعيل، وغارت منها زوجته الثانية سارة، فاضطرته أن يُنزِل هاجر وابنها منزلاً بعيداً عنها في مكّة، وكيف أن جبريل هبط ليفجر لهما الماء من بئر زمزم، فتستقي منه هاجرُ وابنُها، وبعد مرور أزمان تنظمر البئر وتمحى معالمها، فيحفرها عبد المطلب جد الرسول، ويتخذها لسقاية الحاج، وأهل الحرم، ويرث هذه المكرمة ابنه أبو طالب فتكون السقاية له من بعد أبيه، ثم ورثها أخوه العباس، وهو جد العباسيين، ومنهم المعتصم والواثق، وهكذا كان ذلك العهد الذي نال إعجاب المعتصم ومن حضر كتابته، لما فيه من مراعاة مقتضى الحال، فقد قيل إن المعتصم سأل محمد بن رباح: كيف ترى؟ قال:

كأنهما قرطان بينهما وجه حسن، ومع ذلك ذكر ابن الزيات أمر الحرم بتعظيم وتفخيم (٢).

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٤/١٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ٤/١٠٩٧.



## النصوص النثرية

إن ما بقي من نثر ابن الزيات مجموعة قليلة من الرسائل، منها الرسائل الرسمية التي كتبها في زمن وزارته للمعتصم أو الواثق أو المتوكل، ومنها رسائل عامة أو شخصية وجهها إلى أصدقائه أو أجاب من كتب إليه، ونحاول أن نصنف هذه الرسائل وفق أزمان كتابتها على وجه التقريب:

# أولاً: الرسائل الصادرة عن ديوان الخلافة:

## ١\_عهد للواثق على مكة كتبه بحضرة المعتصم:

(أما بعد، فإن أمير المؤمنين قد قلدك مكة وزمزم، تراث أبيك الأقدم، وجدلًك الأكرم، وركضة جبريل، وسُقيا إسماعيل، وحَفْر عبد المطلب، وسِقاية العباس، فعليك بتقوى الله تعالى، والتوسعة على أهل بيته)(١).

## ٢ \_ القبض على بابك الخرمي سنة ٢٢٣هـ ، قال بعد التحميد:

(ولا يعلم أمير المؤمنين مع كشرة أعداء الإسلام، وتكنفهم إياه من أقطاره، والضغائن التي في قلوبهم على أهله، وما يترصدونه من العداوة، وما ينطوون عليه من المكايدة، إذ كان هو الظاهر عليهم، والآخذ منهم عدواً كان أعظم بلية، ولا أجل خطباً، ولا أشد كلباً ولا أبلغ مكايدة، ولا أرمى بمكروه، من هؤلاء الكفرة الذين يغزوهم المسلمون، فيستعلون عليهم، ويضعون أيديهم حيث شاؤوا منهم، ولا يقبلون لهم صلحاً، ولا يميلون معهم إلى موادعة، وإن كان لهم على طول الأيام، وتصرف الحالات، وبعض ما لا يزال يكون من فترات ولاة الثغور، أدنى دولة من دولات الظفر، وخُلسة من خُلس الحرب، كان بما لهم من خوف العاقبة في ذلك منغصاً لما تعجلوا من سروره، وما يتوقعون من الدوائر، يعد مكدراً لما وصل إليهم من فرحة.

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ص ١٠٢٦ وفيه إضافة (ولو لم يكن من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة عليه، وزيادة منتظرة له)، وانظر أمراء البيان ص ٢٩٨-٢٩٧.

فأما اللعين بابك و كفرته، فإنهم كانوا يَغزون أكثر مما يُغزون، وينالون أكثر مما يُنالُ منهم، ومنهم المنحرفون عن الموادعة، المتوحشون عن المراسلة، وممن أديلوا (١) من تتابع الدول، ولم يخافوا عاقبة تدركهم، ولا دائرة تدور عليهم، وكان مما وطًا ذلك ومكّنه لهم، أنهم قوم ابتدؤوا أمرهم على حال تشاغل السلطان، وتتابع من الفتن، واضطراب من الحيل، فاستقبلوا أمرهم بغرة من أنفسهم وضعف، واستثارة ممن باراهم، فأجلو المن حولهم لتخلص البلاد لهم، ثم أخربوا البلاد ليعز مطلبهم، وتشتد المؤونة، وتعظم الكلفة، ويقْوَوا في ذات أيديهم، فلم يتواف إليهم قواد السلطان، إلا وقد توافت واليهم القوة من كل جانب، فاستفحل أمرهم، وعظمت شوكتهم، واشتدت ضراوتهم، واستجمع لهم كيدهم، وكثر عددهم واعتدادهم، وتمكنت الهيبة في صدور الناس واستجمع لهم كيدهم، وكثر عددهم واعتدادهم، وتمكنت الهيبة في صدور الناس منهم، وتحقق في نفوسهم أنَّ كلَّ ما يَعدهم الكافرُ ويُمنَيهم أخذٌ باليد، وكان الذي بقي عندهم منه كالذي مضى، وبدون هذا ما يُختَدَع الأريبُ، ويستنزل العاقل، ويُعتَلُ بقي عندهم منه كالذي مضى، وبدون هذا ما يُختَدَع الأريبُ، ويستنزل العاقل، ويُعتَلُ

هذا مع كل ما يقوم في قلوبهم من حسد أهلِ النَّعَم، ومنافستهم على ما في أيديهم، وأقطعهم حسراتٍ في إِثْرِ ما خُصُّوا به، وأنهم إِنْ لا يكونوا يرون أنفسهم أحق بذلك، فإنهم يرون أنهم فيه سواء.

وفيه: فأعد أمير المؤمنين من أمواله أخطرها، ومن قواد جيشه أعلمهم بالحرب، وأنهضهم بالمعضلات، ومن أوليائه وأبناء ذعوته ودعوة آبائه \_ صلوات الله عليهم أحسنهم طاعة، وأشدهم نكاية، وأكثرهم عُدّة، ثم أتبع الأموال بالأموال، والرجال بالرجال، من خاصة مواليه، وعدد غلمانه، وقبل ذلك ما اتكل عليه من صنع الله عز وجل، ووجه إليه من رعيته، فكيف رأى الكافر اللعين وأصحابه الملاعين؟ ألم يُكَذّب الله ظنونهم، ويَشْف صدور أوليائه منهم؟ يقتلونهم كيف شاؤوا، في كل موطن ومعترك، مادامت عند أنفسم مقاومة.

وفيه: فلما حصرهم الله، وحبسهم عليه، ودانتهم مصارعهم، سلطهم الله عليهم

<sup>(</sup>١) أديلوا: من الدولة، والإدالة: الغلبة، أدالنا الله من عدونا: مكننا منه.

كيد واحدة، يختطفونهم بسيوفهم، وينتظمونهم برماحهم، فلا يجدون ملجأ ولا مهرباً، ثم أمكنهم من أهاليهم وأولادهم ونسائهم وحُرَمهم، وصيَّروا الدار دارهم، والمحلَّة مَحِلَتهم، والأموال قَسْماً بينهم، والأهل إماء وعبيداً، وفوق ذلك كله ما فعل بهؤلاء، وأعطاهم من الرحمة والثواب، وما أعدَّ لأولئك من الخزي والعقاب، وصار الكافر بابك لا فيمن قُتِل فسلم من ذل الغلبة، ولا فيمن نجا فعاين في الحياة بعض العوض، ولا فيمن أصيب، فيشتغل بنفسه عن المصيبة بما سواه).

وجاء في خاتمته: (فالحمد لله الذي أعزَّ دينه، وأظهر حُجَّتهُ، ونصر أولياءه، وأهلك أعداءه، حمداً يُقْضى به الحقّ، وتتم به النعمة، وتتصل به الزيادة، والحمد لله الذي فتح على أمير المؤمنين وحقق ظنَّه، وأنجح سعيه، وحاز له أجر هذا الفتح وذُخْره وشرفه، وجعله خالصاً لتمامه وكماله، بأكمل الصنع وأحسن الكفاية)(١).

# ٣ ــ وكتب في حقُّ السلطان وحقُّ الرعية:

(إِنَّ حق الأولياء على السلطان تنفيذ أمورهم، وتقويم أودهم، ورياضة أخلاقهم، وأنْ يميِّز بينهم فيقدم محسنهم، ويؤخِّر مسيئهم، ليزداد هؤلاء في إحسانهم، ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم)(٢).

#### ٤ \_ وكتب في حرمة المسلمين:

(إِن من أعظم الحقّ حقّ الدِّين، وأوجب الحرمة حرمة المسلمين، فحقيق لمن راعى ذلك الحقّ، وحفظ تلك الحرمة، أن يراعي له حسب ما راعاه الله، ويحفظ له حسب ما حفظ الله على يديه)(٣).

#### ٥ \_ وكتب في علاقة الخليفة بالرعية:

(إِن الله أوجب لخلفائه على عباده حقّ الطاعة والنصيحة، ولعبيده على خلفائه بسط العدل والرأفة، وإحياء السنن الصالحة، فإذا أدَّى كلٌّ إلى كلٍّ حقَّه، كان ذلك

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٦/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٣/٣١٢.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤ / ٢٤٠.

سبباً لتمام المعونة، واتصال الزيادة، واتساق الكلمة، ودوام الألفة)(١).

#### ٦ \_ وكتب في إسباغ النعم:

(ليس من نعمة يجددها الله لأمير المؤمنين في نفسه خاصة، إلا اتصلت برعيته عامة، وشملت المسلمين كافة، وعظم بلاء الله عندهم فيها، ووجب عليهم شكره عليها، لأن الله جعل بنعمته تمام نعمتهم، وبتدبيره وذبّه عن دينه حفظ حريمهم، وبحياطته حقن دمائهم وأمن سبيلهم، فأطال الله بقاء أمير المؤمنين منطوي القلب على مناصحته، مؤيّداً بالنصر، معززاً بالتمكين، موصول البقاء بالنعيم المقيم)(٢).

# ٧ \_ وكتب في أفعال أمير المؤمنين:

(أفعال أمير المؤمنين عندنا معسولة كالأماني، متصلة كالأيام، ونحن نواتر الشكر لكريم فعله، ونواصل الدعاء له مواصلة برِّه، إنه الناهض بكَلِّنا، والحامل لأعبائنا، والقائم بما ناب من حقوقنا) (٣).

#### ٨ \_ وكتب في الخليفة وطاعة الله:

(الحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين معقود النية بطاعته، منطوي القلب على مناصحته، مستحوذ السيف على عدوه، ثم وهب له الظفر، ودوخ له البلاد، وشرد به العدو، وخصه بشرف الفتوح، شرقاً وغرباً، وبراً وبحراً)(٤).

## ٩ \_ وكتب في تنبيه العمال:

(أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين (كذا) فأنكره، ولا يخلو من إحدى منزلتين، ليس في واحدة منهما عذر يوجب حجة، ولا يزيل لائمة : إما تقصير في عملك دعاك للإخلال بالحزم، والتفريط في الواجب، وإمّا مظاهرة لأهل الفساد، ومداهنة لأهل الرّيب، وأيّة هاتين كانت منك مُحِلّة النّكر بك، وموجبة العقوبة عليك، لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والنّظرة، والأخذ بالحُجّة، والتقدم في

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤ / ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤/ ٢٤٠.

الإعذار والإنذار، على حسب ما أقلت من عظيم العثرة، وما يجب اجتهادك في تلافى التقصير والإضاعة، والسلام)(١).

. ١ \_ أمر الواثق ابن الزيات أن يتلطف بعبد الله بن طاهر، ويعلمه أنه صرفه عن أمر الجزائر والعواصم، وفوَّض ذلك لابن عمه إسحاق بن إبراهيم، فكتب ابن الزيات:

(أما بعد، فإن أمير المؤمنين رأى أن يخلع ما في يمينك من أمر الجزائر والعواصم، فيجعله في شمالك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) (٢).

١١ \_ رسالته في البيعة للمتوكل واعتماد اللقب الذي لقب به:

(بسم الله الرحمن الرحيم، أمر أبقاك الله أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، أن يكون الرسم الذي يجري به ذكره على أعواد منابره، وفي كتبه إلى قضاته وكتابه وعماله وأصحاب دواوينه وغيرهم، من سائر من تجري المكاتبة بينه وبينه: «من عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين»، فرأيك في العمل بذلك، وإعلامي بوصول كتابي إليك، موفق إن شاء الله) (٣).

ثانيا: رسائل عامة كتبها إلى من هم تحت إمرته، أو إلى أصدقائه، أو توقيعات له:

١٢ \_ رسالة إلى الحسن بن وهب، بين الرئيس والمرؤوس:

(يجب على المرؤوس إذا تجاوز به الرئيس حق مرتبته بعمله، وكان تفضيله إنما وقع له بخفته على القلب، ومحله من الأدب، أن يقابل ذلك بمثله، إن كان محامياً على محله، وإلا فلا يؤمن عليه)(؟).

١٣ \_ رد على معاتبة الحسن بن وهب في أمر من الأمور، فكتب إليه:

(يا أخي، ما زُلتُ عن مودتك، ولا حُلْتُ عن أخوتك، ولا استبطأتُ نفسي

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤ / ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ص٢٧٢ و ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١١/٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة : عيون الأخبار ٣/٣١.

لك، ولا استزدتُها في محبتك، وإِن شخصك لماثلٌ نُصْبَ طَرفي، ولقلَ ما يخلو من ذكركَ قلبي، ولله درُّ الذي يقول:

أما والذي لو شاء لم يخلق النوى لئن غِبتَ عن عيني لما غِبتَ عن قلبي يذكرنيك الشوق حتى كأنني أناجيك من قربٍ وإنْ لم تكنْ قربي(١)

1 ٤ \_ رسالته إلى الجاحظ يستحثه فيها للفراغ من كتاب الردِّ على النصارى والتعجيل به إليه:

(إِن أمير المؤمنين يجد بك، ويهش عند ذكرك، ولولا عظمتك في نفسه لعلمك ومعرفتك، لحال بينك وبين بعدك عن مجلسه، ولغصبك رأيك وتدبيرك، فيما أنت مشغول به ومتوفر عليه... وتنال مشاهرتك، وقد استطلقته لما مضى، واستسلفته لك، لسنة كاملة مستقبلة)(٢).

ه ١ ـ وقال يرد على رسالة لإبراهيم بن العباس الصولي أيام مقامه بالأهواز:

(قِلَةُ نظرك لنفسك حرمتك سناء المنزلة، وإغفالك حظك حطك عن الدرجة، وجهلك بقدر النعمة، أحل بك اليأس والنقمة، حتى صرت من قوة الأمل، معتاضاً شدة الوجل، ومن رجاء الغد متعوضاً يأس الأبد، وركبت مطية المخافة بعد مجلس الأمن والكرامة، وصرت معرضا للرحمة بعد ما اكتنفتك الغبطة، وقد قال الشاعر:

إذا ما بدأت امراً جاهلاً ببرِ فقص عن حَمْلِهِ ولم تره قابلاً للجَميلِ ولا عرف الفضل مِن أهله فسُمْهُ الهوان فإن الهوان دواءٌ لذي الجهلِ مِن جهلِهِ

وقد فهمت كتابك، وإغراقك وإطنابك، وإضافة ما أضفت بتزويق الكتاب بالأقلام، وفي كفاية الله غنى عنك يا إبراهيم، وعوض منك، وهو حسبنا ونعم الوكيل)(٣).

<sup>(</sup>١) الوشاء: الظرف والظرفاء ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) أبو هلال الصابي: تاريخ الوزراء ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) إعتاب الكتاب ص ١٤٧ - ١٤٨، وانظر الديوان ق ١٢٩٠

## ١٦ ـ ومما قاله في صفة القلم:

(خير الأقلام ما استحكم نضجه، وخفّ بزرُهُ، قد تساعدت عليه السعود في فلك البروج حولاً كاملاً، تؤلفه بمختلف أركانها وطباعها، ومتباين أنواعها وأنحائها، حتى إذا بلغ أشدّه واستوى، وشقت بوازله، ورقّت شمائله، وابتسم عن غشائه، وتأدّى من لحائه، وتعرّى عنه ثوب المصيف بانقضاء الخريف، وكشف لون البيض المكنون، والصدف المخزون، وقطع ولم يعجل عن تمام مصلحته، ولم يؤخر إلى الأوقات المخوفة عاهاتها عليه من خضر الشتاء، وعفن الأنداء، فجاء مستوى الأنابيب معتدلها، مثقف الكعوب مقومها)(١).

## ١٧ ـ ومن قوله في التحذير من الصديق الجاهل:

(احذروا الصديق الجاهل أكثر من حذركم العدو العاقل، فليس من أساء وهو يعلم أنه مسيء، كمن أساء وهو يظن أنه يحسن) ( $^{7}$ )، ومما يلحق بهذا ما قيل إن ابن الزيات كان يأنس بأهل البلادة والغباء ويستوحش من أهل الذكاء، فسئل عن ذلك فقال: (مؤونة التحفظ شديدة) ( $^{7}$ ).

#### ۱۸\_توقیعاته:

ولابن الزيات جملة توقيعات حفظتها الكتب، نورد ما توافر لدينا منها: (\*)

١ - كتب ابن الزيات توقيعاً إلى عبد الله بن طاهر: قطعتُ عنكَ كُتُبي قَطْعَ إلى عبد الله بن طاهر: قطعتُ عنكَ كُتُبي قَطْعَ إِخلالِ (١٠).

٢ ـ وقع إلى عامل له: توهمْتُكَ شَهْماً كافياً، فوجدتُكَ رَسْماً عافياً، لا محامياً ولا وافياً (°).

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ٢/٥٥٪.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الوزراء ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٣/٢١٣.

<sup>(\*)</sup> لأخي الدكتور محمد الدروبي مشروع كتاب عن التوقيعات العباسية، وقد زودني بتوقيعات ابن الزيات، فله منى الشكر الموصول.

<sup>(</sup>٤) تحفة الوزراء ص٩٨.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ٨/ ٢٦-٢٧.

٣\_وقَعَ يوماً على رقْعَةِ رجلٍ توسلَ إليه بقُرْبِ الجوارِ منه: الجِوارُ للحيطان، والتعطُفُ للنسوان(١).

٤- كتب محمد بن خالد إلى ابن الزيات: أنَّ قوماً صاروا إليه متنصِّحين، فذكروا أنَّ رسوماً للسلطان قد عَفَتْ ودرستْ، وأنه قد توقف عن كشفها إلى أنْ يعرف موقع رأيه فيها، فوقع ابن الزيات على رقعته: قرأتُ هذه الرقعة المذمومة، وسوقُ السُّعاة تكسد عندنا، وألسنهم تكلُّ في أيامنا، فاحمل الناسَ على قانونك، وخُذْهُمْ بما في ديوانك، فلم ترد الناحية لكشف الرسوم العافية، ولا لتحيي الأعلام الداثرة، وجنبني وتجنب قول جرير: (٢).

وكنتَ إِذَا حَلَلْتَ بدارِ قومٍ رحَلْتَ بخِزْيَةً وتركتَ عارا

فأَجْرِ الأمْرَ على ما يُكسبُنا الدعاء لنا لا علينا، واعلمْ أنَّها مدَّةٌ تنقضي، فإِمَّا خزْيٌ طويل، وإمَّا ذكْرٌ جميلٌ (٣).

٥\_ كان محمد بن المدبر، وأحمد بن إسرائيل، وسليمان بن وهب، في حبس الواثق، فلما توفي الواثق وخلفه المتوكل هربوا، ثم كتبوا إلى محمد بن عبد الملك الزيات، فلما وصلت الرقعة وقع على ظهرها: لم استخفيتم؟ وليس منكم إلا من عنايتي تخصه، ورأيي فيه جميل، أمّا أبو أيوب(٤)، فقد تكلم في حقه أبو منصور إيتاخ(٥) واستوهبه فوهب له، وأمرت بإحضاره ليُخلَع عليه، فليحضر، وأما أبو جعفر(٢) فإنه طولب بما لا يلزمه، وقد وضحت حجته في بطلانه، فليصر إلى، وأما أبو

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٥/١٠٢.

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ۲/۸۸۷.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الحمدونية ٣/٥٥١\_١٥٦ ، نهاية الأرب ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) كنية سليمان بن وهب .

<sup>(</sup>٥) إِيتاخ: غلام تركي كان يعمل طباخاً ، اشتراه المعتصم وصيّرهُ قائداً من قواد جيشه، ووكل الله عدداً من المهمات الجليلة، ولاه اليمن، ثم ولي الحجاز، ودُعي له على المنابر، غضب عليه المتوكل فقتله سنة ٢٣٥هـ ( تاريخ الطبري، وابن الأثير حوادث سنة ٢٣٥هـ ).

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر: كنية أحمد بن إسرائيل.

الحـــسن (١) فإنه قُذف بباطل، فاظهروا جميعاً واثقين بما عندي من حياطتكم ورعايتكم (٢).

٦- كان أبو تمام حبيب بن أوس لما مدح أبا جعفر محمد بن عبد الملك الزيات بقصيدته التي أولها:

لهان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا وهي أحسن شعره، وقّع ابن الزيات على ظهرها:

رأيْتُكَ سَمْعَ البيعِ سهلاً وإِنَّما يُغالَى إِذَا ما ضنَّ بالشيءِ بائعُهُ فأمَّا إِذَا هانتُ بضائعُ بيعِهِ فيوشكُ أن تبقى عليه بضائعُه فأمَّا إِذَا هانتُ بضائعُ بيعِهِ فيوشكُ أن تبقى عليه بضائعُه هو الماءُ إِنْ أَجْمَمْتُهُ طابَ وِرْدُهُ ويفسُدُ منه أنْ تُباحَ مشَارِعهُ(٣)

٧ - كتب أبو تمام الطائي رقعةً إلى محمد بن عبد الملك الزيات يسأله فيها مُحالاً، وكتب على عنوانها (حبيب) فأخذه محمد ونَقَطَهُ، فصارتْ (خبيث) (٤).

٨ ــ كتب إليه إبراهيم بن العباس الصولي رُقْعَةً يستعطفه فيها بعد أن نكبه، وفي آخرها:(٥)

وكنتَ أخي بإِخاءِ الزمان فلما نبا صِرْتَ حَرْباً عَوانا وكنتُ إليكَ أذمُّ الزمانا نَ فأصبحتُ فيكَ أذُمَّ الزمانا وكنتُ أُعيدُ كَ للنائبات فها أنا أطلبُ منكَ الأمانا

فوقع ابن الزيات في آخرها: ارجَعْ مذموماً، لا حاجة بنا إلى أُخوَّتِكَ، ولا صداقَتكْ، ولا للاستعانة بك:

<sup>(</sup>١) أبو الحسن: هو أحمد بن المدبر.

<sup>(</sup>٢) الفرج بعد الشدة ٢/٢٥٩ ـ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢ /٣٩٢ ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق ٤ م١ /١٧٦ وانظر الديوان ق ٨٨.

<sup>(</sup>٤) نشر الدر ٥/٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) الرقعة والأبيات في جمهرة رسائل العرب ٤/٣٩ ـ . ٤ .

إذا ما بدأت امراً جاهِلاً ببرِ فقص رَعن حَمْلِهِ ولم تُلْفِهِ قائلاً للجميلِ ولا عارف العِزّ من ذُلّه فسمُهُ الهَوانَ فإِنَّ الهَوانَ دواءٌ لذي الجَهْلِ من جَهْلِهِ وحسبُكَ ما أخلدتَ إليهِ ضَعَةً ونَقْصاً، وفي كفاية اللهِ غنى عنك (١).

٩- حُكي عن أحمد بن المدبر أنه قال: كنتُ أكتبُ لمحمد بن عبد الملك الزيات على الجيش، واحتيجَ إلى توجيه بعض القواد في أمر مهم، فعملتُ باستحقاقه ورجاله عملاً مُفَصَّلاً، ثم أجملتُ التفصيلَ، فغلطتُ فيه، وصككتُ به، وحُمِلَ المالُ إلى القائد وقبضهُ وشخصَ، ثم رجعتُ إلى العمل فتتبعته فوقعتُ على الغلط، فاستحييتُ من محمد بن عبد الملك، فجلستُ ثلاثةَ أيام، فوجّه إليَّ فاستحضرني، فكتبتُ إليه أصدقُهُ عن القصة، وأعترفُ بالخطأ، وأعلمتُهُ أنَّ الحياءَ منعني من الحضور، وأحكمهُ على نفسي في العقوبة، فوقعً إليَّ: لا جُرْمَ لكَ فيما لم تتعَمَّد، فارجع إلى مكانك، وتحرَّر من وقوع ما كان منك (٢).

<sup>(</sup>١) إعتاب الكتاب ص١٤٧ ـ ١٤٨، والأبيات في الديوان ق ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) إعتاب الكتاب ص ١٥٧.

# ديوان محمد بن عبدالملك الزيات

تحقيق الدكتور يحيى الجبوري الأستاذ بجامعة آل البيت



# ديوان محمد بن عبد الملك الزيات

ذكر الأقدمون أن لابن الزيات ديواناً، قال ابن النديم: إن ديوانه خمسون ورقة (۱)، ووصف ابن العماد الحنبلي ديوانه بأنه رائق: «وله ديوان شعر رائق»: (۲)، ولم يصل ديوانه الذي ذكره ابن النديم، ولكن هناك نسخة من ديوانه بخط حديث في دار الكتب المصرية رقم ٦٨ أدب ش، تقع في إحدى وأربعين ورقة، قياس ٢٤ سم، ونسخة أخرى بالخط والقياس نفسه في مكتبة تيمور باشا بدار الكتب المصرية، ويبدو أن الأولى منسوخة عن الثانية، وصورة هذه النسخة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية رقم ٢٥٤.

وكان أستاذنا المرحوم الدكتور جميل سعيد، قد نسخ ديوان ابن الزيات من مكتبة تيمور، وهي نسخة أنيقة بخط حديث، ولكنها \_ والكلام للدكتور جميل سعيد \_: (قد حشيت بالأغلاط حشواً، وزاد في عسر الاهتداء إلى الصواب منها أنني كنت أقرأ فلا أدري أين موطن التصحيف والخطأ، لأن الكاتب قد رسم الحروف واضحة حتى لم يدع مجالاً لشك القارىء في كلمة بذاتها، وهكذا رأيت هذه الكتابة الجميلة الواضحة قد أشاكت طريق الصواب على (٣).

وقد اجتهد الدكتور جميل سعيد في إصلاح النص، ورأى أن هذا الشعر لا يمثل حياة ابن الزيات كاملة، وربما كان له شعر غير هذا لم يجمعه جامعه، وأن بعض القصائد لم تنسجم أبياتها، ولعله قد سقطت منها أبيات أحدثت هذا الخلل، أو أنه قد أُخِلَّ بترتيبها، وقد نشر الدكتور جميل سعيد الديوان بعنوان (ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات) وطبعته مطبعة نهضة مصر بالفجالة سنة ١٩٤٩م، مع مقدمة عن حياة الشاعر تقع في ست صفحات، مع زيادات في آخر الديوان عن كتاب

<sup>(</sup>١) الفهرست ص١٩١ ط طهران.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٣/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الديوان ص أ ـ ب.

الأغاني، هي عشرة أبيات من ثلاث قطع، وقد رتب القصائد حسب الحروف الهجائية للقافية، ولكنه جعل القافية المنتهية بهاء أو ها في حرف الهاء، مع أن حرف القافية الذي التزمه الشاعر هو الحرف الذي يسبق الهاء، فالباء في مثل (عجائبه، مآربه)، والتاء في مثل (عدمته، صرمته)، والراء في مثل (أعذره، تقهره)، و الراء مع ها في مثل (عذيرها، درورها، أديرها) فالهاء في مثل هذه القوافي ليست أصلية، وإنما هي مثل (عذيرها، تحرف القافية الذي يسبقه. وليس في هذا الشعر تخريج وتوثيق في المصادر، وقد ولو خرَّج الشعر لوجد لابن الزيات شعراً كثيراً في كتب التراث لم يحوه الديوان، وقد سقطت من مطبوعة الديوان ثلاث قطع موجودة في الأصل المخطوط، هي في هذا الديوان بترقيمنا، الرقم: ٦٩، ١٢٥، ١٢٨،

وقد مضى على صدور الديوان أكثر من نصف قرن، وأصبح نادراً، ولابد من تحقيقه وإعادة نشره بعد هذه السنين الطوال، وكنت خلال قراءتي في كتب التراث، عند الترجمة لابن الزيات \_باعتباره من شعراء المحن \_ أقف على قطع وقصائد لم يحوها الديوان، وقد تجمعت لدي مجموعة لا بأس بها من شعر ابن الزيات الذي خلا منه ديوانه، ولذلك عمدت إلى تحقيق الديوان وإخراجه بالشكل العلمي المطلوب.

#### عملي في الديوان:

۱ ـ أعدت تنظيم الديوان، ورتبته وفق حروف القافية، وجعلت الحرف المتصل بهاء أو ها هو الحرف الذي يسبق الهاء المضافة، ورتبت حركة القافية فقدمت المضموم ثم المفتوح ثم المكسور فالساكن، فما اتصل بهاء فما اتصل بها.

٢ رقمت القصائد (وقد تكون قطعة أو بيتين) لكل قصيدة رقم، ويشار في الدراسة إلى رقم القصيدة، ورقمت الأبيات في كل قصيدة أو قطعة.

٣ \_ ضبطت الشعر بالشكل الكامل تقريباً، وحرصت على ضبط الكلمات التي تلتبس أو يقع فيها الوهم.

٤ \_بيَّنْتُ بحور الشعر.

ه ـ خرُّجت القصائد والمقطوعات من مصادر التراث الأدبية والتاريخية وغيرها

بالقدر الذي أتيح لي، وكان التخريج قد صحح وصوَّب كثيراً من القراء ات التي كانت مصحفة أو محرفة.

٦ \_ قابلت الروايات في المصادر على رواية الديوان، وأثبت الخلاف.

٧- استدركت على الديوان المطبوع حوالي سبعة وسبعين بيتاً ، وأدخلت المستدرك ضمن الديوان حسب ترتيب القوافي، لأن أصل الديوان وفق مخطوطة كتبت حديثاً ولا يعرف لها أصل معتمد، وإن كان هناك إشارة في الورقة ٢٤ من المخطوطة تشير إلى أن جامع الديوان أخذ من (اختيار الجاحظ، ومن كتاب أبي الحسين الخصيبي).

٨ ـ شرحت الألفاظ التي تحتاج إلى شرح ، وترجمت للأعلام، وبيَّنت مناسبة القطعة أو القصيدة، وما جاء حولها من خبر في المصادر.

9\_اجتهدت في توجيه البيت الذي فيه كلمات ناقصة أو محرَّفة اجتهادات وفق ما يقتضيه المعنى والسياق ، ووضعت ذلك بين معقوفتين.

وأرجو أن أكون قد وفِّقْتُ في إِخراج هذا الديوان بالشكل الذي يرضي العلم والعلماء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.



صور من الأصل المخطوط



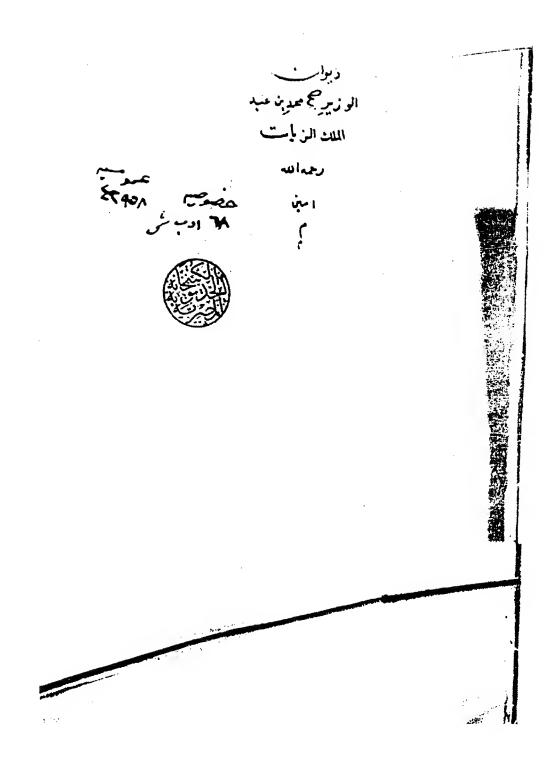

صورة الغلاف وفيه عنوان الديوان

# دس إلادال حمن الرحيم

والسيامة برعبد الملك إلز بات يمدح المسن بن سهل من من من والماحل تكنافي خطوها والفشاكية كالنوي رعالمتال المن المن المالي المسالة المالة عادت عليه سكلا بعد سبل ١٠٠٠ الماة اللكال معن شرى ١٠٠٠ ويه صردات منف ووجل يدعو تظلفه تراباها ببلات غلط ربثا وفق للهجب المنتون اعلاو وطول يسخى العيق بالسن فباشاء معكل المُعْمَّا وَاللَّهُ لَا تُعَرِّى تُوسُهُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ يَعْمَلُ عَلْمُهُ البِاللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّه كاند مدرع فبطنت معتق بعضلها ومشمسل فالديمر واحسنا اطاعه فانوا الماكن بفاج زجل ران يُسْبِّ بَيًّا وَبِعِثُ لِنَا اللَّهِ عَلَيْعَةً سِفْعَلُ اطْرَافَ السيل مْ اذْ بْيَنْ يَطْلِي سَمَعِهِا مِنْ السِّكُونُ حَرَاتُ لِنُسْتِهِا فارتاع من عفيف براعين به في أنوارب منل قدام المنتعبل يسعى بها اطلت عارمتندل المستريرا بم عشيم ولا اسبل بري بها المبقال تا المنظلول في سيسه ما بهمة ميز الرجس فالسفية فتعايفة مت المتعلقة فاستدهانم العنفل المراجعة الماكارك تلك متولفة المراب مرية سنه وجد لرسيزل وعالا بها جنالة معنوسا وناعثل الروقين إداب الاول كأيران فارسى المستحدلة للعرق ملسنا مهزمعت تدل

صورة الصفحة الأولى من الديوان

عادرها تكبوعلى الوفها والعما وانعما كالمخالمول ماسك بعدالا بن طلا بن وقد طال بها الارقال لا البول المدة المالوزير المسؤاسننجدتها الممناخ ومزار وجيل اع مزار ومناخ وصل كمنايف المشتركين ذي احل دعامة الملك وحيث اعتدت اركانه والحرزمن رسالدول سيف امرا لمؤمنين المنتمنى ومصن دى الرمايسين المعتقل من عمية الغذناالله بها ونبت الاسلام من بعد اللولل طبية الامسل مع العن على العنان بهنزان في ركن جبل مِنَا وَالمَاكُ نَدُ وَوَانُ مِعِياً مِنْ حَرِمَةُ الدِينُ وَمِبْرَاتُ الرَسْلُ اقسم الله بهيئا سيرة والعيس تعتاب البياب المنفسل لمن لك المتول الذي ستعم العمى ولا يت الراع مع قام المديل انتم بدالملك التحصال بها خليفة الله على عين وخلا وحصبة الدين والضا والهدى وعمية المق وفرسان الفيال وباذ للانخبر لما بسيلوا وباذ المايخيراذ العيش سينكل وموقد وااعرب لدى اطفائها ومطفؤهاؤهي تريمالشعال ابا وله العرالال جدهم كسرة الوسروان بروقة الاسل من كل دى تاج ا ذا هم مصل فدما لما هم وان قال يعلى فاين لا اين وابن مت لكد وائم الإملاك والناسي والم وقالب بعوابراهيم بنالمبدى ننسبه المادي

صورة الصفحة الثانية من الورقة الأولى

يوم البدنرون المالها جاتك ذيوم البذنرون وقائب الصافى تلك الغنرة فيوفلن عظيم الردم اسلم المدن والمعهون كالحسب الموت عن كل دتيام صنع الحزم عام اول لكن جمع الحزم كله في العام وقالب المضافيه

ما كان اعناك منهم خلاب به فينا يخاطب قلبا كله دام لانت في عامك الماضي حربنا عينا وانعم بالامنك العام

وفأل ابضا فيسبى عورب

كد قعلمنا من الدباد و كرجبنا طباقا موجولة بطب ق مشتكى خيلنا السنا بك ما عمين الوحى وبعد الساب عقدات صور الظباف كد صلت طلاق بجلنه وعتاق منبع اكمرة الكريمة قد آذن منها طبلها بغرات املت عقبة المستلاق ولم تدربان الغراق عاق التلاق وقالب الفيا في عداين

> صورة من الورقة ٢٤ وفيها مصدر جامع الديوان

> بخنر شعر محمد بن عبدالعلك الزمات باسره وصلى الله على سدنا محد وعلى له

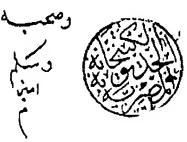

صورة الورقة الأخيرة من الديوان وفيها ختام الديوان



#### مخطوطة ديوان ابن الزيات:

أصل المخطوطة محفوظ بدار الكتب المصرية رقم ٦٨ ش أدب، وصورة عنها بمعهد المخطوطات \_ جامعة الدول العربية تحت رقم ٢٥٤ أدب .

عدد أوراق الديوان ٤١ ورقة قياس ٢٤ ×١٧ سم، خطه نسخ حديث جميل ومتقن، كتب حديثاً.

يخلو الديوان من الشكل خلواً تاماً، بعض الكلمات غير معجمة أو يكون إعجامها غير صحيح ، فقد تكون الياء تاءً أو نوناً، وقد تكون العين غيناً أو فاء أو قافاً.

يكثر في المخطوطة التحريف وسقوط بعض الكلمات، ويبدو أن الناسخ كان على الرغم من جودة خطه \_ قليل الإلمام بالشعر لأنه نسخ بعض الأبيات أو الأشطر غير موزونة، سواء أكان ذلك بسبب النقص والحذف أم بسبب التحريف، وكثيراً ما يثبت بعض الحروف التي تحذف في الشعر لإقامة الوزن مثل التاء في (يستطيع) فتصبح (يسطيع) وبها يستقيم الوزن.

في نهاية كل صفحة على يمين الورقة تعقيبة للكلمة الأولى التي ترد في بداية الصفحة التي تليها.

لم يرتب الديوان حسب القوافي، بل رتبه حسب الموضوعات، ولكنه ترتيب غير دقيق، إذ يتداخل المدح مع الهجاء مع العتاب مع الغزل وغير ذلك، وقد يتكرر الموضوع في غير موضع، ولذلك اجتهدت ترتيب الديوان حسب القوافي.

في الصفحة أ من الورقة ٢٤ وهو أكثر من نصف الديوان تقريبا، يشير جامع الديوان إلى مصدره، قال: (مضى ما أُخذ من اختيار الجاحظ، ومن كتاب أبي الحسين الخصيبي).

جاء في صفحة الغلاف:

(ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات رحمه الله آمين)

وبجنب كلمة الوزير كلمة (صح).

يبدأ الديوان بعد البسملة بقوله:

(قال محمد بن عبد الملك الزيات يمدح الحسن بن سهل:

كأنها حين تناءى خُطوَها أخنس موشيُّ الشُّوى يرعى القُلَلْ)

وينتهي الديوان في الورقة الأخيرة بقوله:

( وقال وهو في التنور الذي عذب فيه، وكان اتخذه يعذب به بعض الكُتَّاب، فعذب فيه ومات وهو آخر ما سمع منه:

هو السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العينُ في النوم لا تعجلنً رويداً إنها دول دنيا تَنَقَّلُ من قوم إلى قوم)

وبعد ذلك:

( نجز شعر محمد بن عبد الملك الزيات بأسره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين ).

(حرف الألف)

(1)

قال في قاضي جَبُّل: (الوافر)

١- قضى لمُخاصِم يوماً فلمَّا أتاهُ خَصْمُهُ نقَضَ القضاء ا
 ٢- دنا منكَ العدوُّ وغبْتَ عنه فقال بحكمه ما كانَ شاء ا

**(Y)** 

قال في حصر نسب يحيى بن معاذ، وأراد جمعه ببيتين، وكان ينساه كثيراً: (\*)

ا من يكن (امَ حاجةً بَعُدَت عنه وأعيت عليه كلَّ العَيَاءِ ٢ فلها أحمد المُرجَّى بن يح يي بنِ معاذ بنِ مسلم بنِ رجاء ٣)

وقال أيضا [في المعتصم بالله]: (\*)

١-جمع اللهُ للخليفةِ ما كا نَ حَواهُ لسائرِ الخلفاءِ

( 1 )

\* البيتان في الدر الفريد ٢ / ٣٢٨.

قال: «يقال في الأمثال: أجهل من قاضي جَبُّل، وجبُّل مدينة من طسوج كسكر على شاطيء دجلة، وهذا القاضي قضى لخصم جاءه وحده، ثم نقض حكمه لما جاءه الخصم الآخر، فقال فيه محمد بن عبد الملك الزيات: قضى لمخاصم... البيتان»، وانظر سير أعلام النبلاء ٨ / ٤٨٤ طبعة مؤسسة الرسالة.

( 7 )

\* البيتان في الأصل المخطوط ( وسنشير إليه بكلمة : الأصل ).

( 7 )

\* الأبيات في الأصل المخطوط.

١- المعتصم: محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي، بويع بالخلافة سنة ٢١٨ه، كان قوي الجسم وكره التعليم في صغره، فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أمياً، وهو فاتح عمورية وباني سامراء حين ضاقت بغداد بجنده الأتراك، توفي سنة ٢٢٧هـ. (تاريخ بغداد ٣٤٢/٣

نتْ جبالاً فروعُها في السَّماء ـهُ به من مَهَابة وبَهَاء دائماً نامياً وطُولَ بقاء س ببُعْد المدي وقُرْب اللِّقاء

٢ فهو منصورُهم إذا ذُكرَ الحَزْ مُ ومَهْديُّهُم لفَضْل السَّخاء ٣\_والرشيدُ الذي يُنكَّرُ حتَّى كشَفَ اللهُ عنه كلَّ غطاء ٤\_وله من أبيه سُؤْدَدُهُ العالى على كُلِّ سُؤْدَد وسَنَاء ه ــومُساماتُـهُ الأمورَ ولو كا ٦\_ولهُ بعدَ ذاكَ ما خصَّهُ اللـ ٧ \_ أسْأَلُ اللهَ للخليفة صُنْعَاً ٨ ـ جمعَ الوُدَّ والـمَهَابَةَ في النا

( ( )

وقال لما بلغه نعى أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: (الكامل)

> ١\_نبأ أتى من أعظم الأنباء للا ألم تقلقلت أحشائى ٢\_قالوا حبيبٌ قد ثوى فأجبتهم ناشد تُكم لا تجعلوه الطائي

و ٦ / ١٤٨ - ١٧٩ ، مروج الذهب ٢ / ٢٦٩ - ٢٧٨ ، الأعلام ٧ / ١٢٨ ) .

٥- المساماة: من قولك: ساماه في الأمور إذا عالاه وباراه.

\* البيتان في الأصل، والبيتان في معاهد التنصيص ١ / ٢٠.

قال: ورثاه (أي أبا تمام) الوزيرُ محمد بن عبد الملك الزيات، وزير المعتصم، بقوله، وهو يومئذ وزير، وقيل إنها لأبي الزبرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب، مولى بني أمية.

١\_معاهد التنصيص: ( لما ألمَّ مقلقلُ الأحشاء).

## (حرف الباء) (٥)

وقال في برذَون أشهب كان المعتصم أخذه منه، وكان أحمد بن خالد حيلوَيْه ذكره له ووشى به إليه فيه: (\*)

(الكامل)

جلَّتْ رزِيَّتُها وضاقَ اللذْهَبُ عنَّا فودَّعَنا الأحَمْ الأشْهَبُ بَعُدَ الفتى وهو الحبيبُ الأقربُ وسُلِبْتُ قُرْبَكَ أيَّ عِلْقٍ أُسْلَبُ

١ قالوا جَزِعْتَ فَقُلْتُ إِنَّ مصيبةً
 ٢ كيفَ العزاءُ وقد مضى لسبيله
 ٣ دبَّ الوُشاةُ فباعدوهُ ورُبَّماً
 ٤ لله يومَ غدوتَ عنِّي ظاعناً

(0)

\* القصيدة في الأصل، والأبيات ٢ ــ ١٣ في الأغاني ٢٣ / ٦٥، والأبيات ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩ القصيدة في الأصل، و١١، ٢١، ٢١، ٢١ وزهر الآداب ٢ / ٥٢١ و٢ / ٤٨٧، ط٣ المكتبة التجارية. ضبط وتحقيق د. زكى المبارك، ومحمد محيى الدين عبدالحميد.

في زهر الآداب ٢ / ٥٢١ . قال أبو الفرج الأصفهاني : أخبرني علي بن سليمان الأخفش، قال : حدثنا محمد بن يزيد المبرد، قال : كان لمحمد بن عبد الملك برذون ( \* ) أشهب، لم يُر مثله فراهة وحسناً، فسعى به محمد بن خالد حيْلُويه إلى المعتصم، ووصف له فراهته ، فبعث المعتصم إليه فأخذه منه، فقال محمد بن عبد الملك يرثيه.

(\*) البرذون ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، والجمع: براذين. الفراهة: القوة والنشاط.

1\_قال أبو بكر: هكذا أنشدنيه ابن المعتز على أن (إِنَّ) بمعنى نعم ، وأنشد النحويون: قالوا كبرت فقلت: إِنَّ وربَّما ذكر الكبيرُ شبابَهُ فتطَرَّبا ( زهر الآداب٢ / ٥٢١ ). وتقدير الكلام من بيت ابن الزيات: فقلت: نعم، هذه مصيبة عظمت رزيتها.

٢\_ الأحم: الأسود، والأشهب الذي في لونه شهبة، أي الذي خالط بياض شعره سواد.

٣\_ الأغاني: ( دب الوشاة فأبعدوك. . . . وهو الأحب الأقري).

٤\_ في الأصل: (أي علو أسلب)، الأغاني: (لله يوم نأيت عني ظاعنا).
 العلق: النفيس من كل شيء.

وغدا لطينته فـــريق يُجْنِبُ ودعا العيون إليك لون معجب لك خالصاً ومن الحُلِّي الأقْرَبُ لك خالصاً ومن الحُلِّي الأقْرَبُ في كل عُضُو منك صَنْحٌ يُضْرَبُ وكانَما تحت الغمامة كوكب وغدا العدو وصدر وصدر هُ يتلهب نفسسي ولا زالت عمثلك تُنْكب وقُوى حبالك من قُواي تُقضيب لله مسالك من قُواي تُقضيب لله مسالك من قُواي تُقضيب لله مسالك من قُواي تُقضيب لله عندي مُريض عندي مُريض في دَهْرِهِ مَنْ يصْحب الفتى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدي في دَهْرِهِ مَنْ يصْحب الفتى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدي في دَهْرِهِ مَنْ يصْحب الفتى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدي في دَهْرِهِ مَنْ يصْد عِنْ لِكُمْ الله في دَهْرِهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يصْد عِنْ لِكُون الله في دَهْرَهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدى في دُهْرِهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مِنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مِنْ يَصْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مِنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مِنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدى في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَصْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يُعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مَنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِيْهِ مِنْ يَعْدِي في دَهْرِهِ مِنْ يَعْدِي في دَيْدِيْهِ مِنْ يَا

٥- نفسي مقسّمة أقام فَرِيقُها ٢- الآنَ إِذْ كَمُلَتْ أداتُكَ كَلُهـ الله الآنَ إِذْ كَمُلَتْ أداتُكَ كَلُهـ الاسرِ الحَدَايد خَيْرُهُا ٧- واختيرَ من سرِ الحَدَايد خَيْرُهُا ٨- وغدوت طنّان اللّجام كَأنّما ٩- وكأنّ سَرْجَكَ إِذْ علاكَ مَهابة ألله الله علي بك الصديق مهابة ١٠- ورأى علي بك الصديق مهابة ١١- أنساكَ! لا بَرِحَتْ إِذِنْ منسيّة ١٢- أضْمَرْتُ منكَ الياسَ حين رأيتني ١٢- أضْمَرْتُ منكَ الياسَ حين رأيتني ١٢- ورَجَعْتُ حينَ رجَعْتُ منكَ بحَسْرة ١٤- فلتَعْلَمَنَ ألاً تزالَ عـداوة ١٤- عاصاحبي لمثل ذا من أمره ١٥- يا صاحبي لمثل ذا من أمره ١٥- يا صاحبي لمثل ذا من أمره

ه الأغاني: (نفس مفرقة).

يجنب: أي يتباعد.

٦- في الأصل: (إليك ربي معجب) والتصويب من مختارات البارودي.

الأغاني: (فالآن إذ كملت )، زهر الآداب: (إليك حسن معجب).

٧- في الأصل: (الحلى الأقرب) وجعلها جميل سعيد (الحلى الأغرب) اجتهادا منه.

٨ - في الأصل: وغدوت ظنان . . . في كل عصر منك صبيح ) .

١٠ ـ الأغاني: (بك الصديق جلالة).

١١ - زهر الآداب: ( . . لا زالت إذاً منسية نفسي ولا بَرِحَتْ بمثلك تُنْكَبُ).

الأغاني: (لا زالت إِذاً منسيةً نفسي ولا زالت يميني تنكب).

١٢ - الأغاني: (وقوى حبالي من قواك تقضب)، زهر الآداب: (وقوى حبالي من حبالك تقضب). تقضّب: تقطّعُ.

١٣\_ الأغاني: (لله ما فعل الأصم الأشيب).

الأصم الأشيب: يريد به محمد بن خالد حيلويه الذي رغَّبَ المعتصم بأخذ البرذون.

أو تَخْذُلا فصنيعةٌ لا تذْهبُ بثُ الحديثِ فَإِنَّ ذلك أعجبُ بثُ الحديثِ فإنَّ ذلك أعجبُ وأبيكما الصدعُ الذي لا يُرأبُ أدْنى لأسبابِ الرشادِ وأقربُ نشكو إليه عنده مُسْتَعْتبُ نشكو إليه عنده مُسْتَعْتبُ نظراً وقَلَ لمن يُحَبُ المرْحبُ وهوى أكسابِدُه وَهمٌ مُنْصبٌ شخصٌ هناك إلى الفؤادِ مُحَبَّبُ كَبِدٌ مُغَرَّفَةٌ وعسينٌ تَسْكُبُ كَبِدٌ مُغَرَّفَةٌ وعسينٌ تَسْكُبُ

٦ - إِنْ تُسْعِدا فصنيعةٌ مشكورةٌ مسكورةٌ - ١٧ عوجاً نُقضٌ حاجةً وجَعنَبا ١٨ - لا تُشْعِرا بكما الأصم فاإنه الماه والمنه الحديث فإنه ١٩ - أو تطويا عنه الحديث فإنه الحديث فإنه ١٨ - لا تُشْعِراهُ بنا فليس لذي هوى ١٢ - وقفا فقولا مرحباً وتزوّدا ٢٢ - منع الرُّقادُ جَوي تضمَّنهُ الحَشا ٢٣ - وصباً إلى الحان الفؤادُ وشاقه ٢٢ - فكما بقيت لتُبْقيَن لذكره
 ٢٢ - فكما بقيت لتُبْقيَن لذكره

(7)

وله أيضاً وهو يُعَذَّبُ في التنور، وقيل إنه آخر ما قاله: (الطويل)

١ - تمكَّنْتَ من نفسي فأزْمَعْتَ قَتْلَها وأنتَ رخِيُّ البَالِ والنَّفْسُ تذْهَبُ
 ٢ - كعُصْفورة في كَفِّ طفْل يسومُها ورودَ حياض الموْت والطَّفْلُ يلْعَبُ

١٦\_في الأصل: (أو تخذلوا).

١٧ ـ في الأصل: (عوجا نقضي).

١٨ ـ في الأصل : ( لا تشعرا بكم ) وما أثبت أنسب.

الصدع: الشق، ورأب الصدع: أصلحه.

٢١ في الأصل: (أو تزودوا). زهر الآداب: (عوجا فقولا مرحباً وتزوَّدا نظراً وقَلَّ لمن تُحبُّ المرحَبُ)

٢٢\_ الجوى: شدة الوجد من حزن أو عشق. زهر الآداب: ( . . . . الحشا ما أكابده . . . . )

٢٤ في الأصل: (لتبقان لذكره ) وهو وهم ولا يستقيم به الوزن.

مغرثة: مجوعة، والغرث: الجوع.

(ヿ)

\* الأبيات في المحاسن والمساوىء ص ٥٣٣، والأول والثاني في معجم الشعراء ص ٣٦٦، وأمراء البيان ص ٣٠٦.

١ معجم الشعراء: (على غير عمد منك والروح تذهب).

```
٣ فلا الطفْلُ يدري ما يسُومُ بكَفِّه وفي كَفِّه عُصْفورةٌ تتضَرَّبُ
                                   (Y)
(مجزوء الكامل)
                                                             وقال: (*)
                             ١ ـ بَرُدَ الماءُ وطابَ ال للهُ والتَّذَّ الشَّرابُ
                              ۲_ومضى عنكَ حَزيْرا نُ وتَمُّـوزُ وآب
                                   (\(\))
                                                           وقال أيضاً:
(الكامل)
       ١ ـ بَعُدَ القريبُ وأعوزَ المطلوبُ وعَدَتْكَ عنهُ حوادثٌ وخُطوبُ
      ٢ ـ ومُنيتَ من بُعْد الحبيب بعاذل يلحى ويَعْجَبُ أَنْ يَحنَّ كئيبُ
      ٣_قالوا أساء حبيبُ فأجَبْتُهم إن الحبيب وإن أساء حبيب
       ٤ - إِنَّ الْمُحبُّ وإِنْ أقامَ بأهْله ما لم يكن فيمن يُحبُّ غَريبُ
                                   (9)
(الطويل)
                                                           وقال أيضاً:
     ١_سلامٌ على الدار التي لا أزورُها وإنْ حَلَّها شخصٌ إلىَّ حبيبُ
                                        ٣_ تتضرَّب: تتحرك وتموج من شدة العذاب.
                                   ( Y )
                                             * البيتان في مروج الذهب ٢ / ٣٣٦.
                                   ( A )
```

\* الأبيات في الأصل.

٢\_العاذل: اللائم، يلحى: يلوم ويعذل، فهو لاحٍ وهي لاحية.

( 9 )

\* الأبيات في الأصل.

وتَسْخُنُ عِينُ اللَّهُو حِينَ يغيبُ وإنْ لم يكن للعين فيه نصيب ويطمع فيناعائب فيعيب

٢\_ وإِنْ حَجَبَتْ عن ناظريَّ ستورُها هويَّ تَحْسنُ الدنيا به وتَطيبُ ٣\_ هـوي تُحْسُنُ اللذاتُ عندَ حضُوره ٤ ـ تَثَنَّى به الأعْطافُ حتَّى كأنَّهُ إذا اهْتَزَّ من تحت الثياب قضيب ه\_رضيتُ بسعى الوهْم بيني وبينها ٦\_مخافة أنْ تُغْرى بنا ألسنُ العدا ٧\_كَأَنَّ مَجَالَ الطَّرْف مِن كُلِّ ناظرِ على حركاتِ العاشقينَ رقيبُ

(1.)

(الوافر)

وقال يرثى أبا تمام:

لَمنْكَ وفيكَ قُطِّعَت القلوبُ

١- إلا لله ما جَنَت الخُطوبُ تُخُرمَ من أحبَّتنا حبيب ٢\_فباتَ الشعرُ من بعد ابن أوس فلا أدبٌ يُحَسُّ ولا أديب ٣ ـ وكنت ضريب وحدك يا ابن أوس وهذا الناس أخلاف ضروب ٤ لئن قطعَتْكَ قاطعَةُ المنايا

٣\_سخنت عينه: نقيض قرَّت، وسخنت كناية عن البكاء والحزن، ودموع الحزن ساخنة، ودموع الفرح باردة.

٥ ـ سعي الوهم: كذا في الأصل ، والوهم: ما يقع في الذهن من الخاطر. ولعله: سعي الدهـ

٦- تغرى بنا ألسن العدا: تولع في الإيقاع والإفساد، وأغرى العداوة: ألقاها.

(1.)

\* الأبيات في أخبار أبي تمام للصولي ص ٢٧٧.

١\_ تخرم: أخذته المنية، وفني وهلك.

٣\_ضريب وحدك: أي لا مثيل لك.

(11)

وقال في هجاء أحمد بن أبي دُواد: (\*)

١- تأيَّد وادَّعَى القُربا وأثرى واستفاد أبا

٢\_لِتَهْنِكَ دولةٌ حدَثَت فاحدَثَ عِزُّهَا نَسَبا

٣\_ صنائعُهُ إِلَى الأنْذا لِ تُخْبِرُ أَنَّهُ كَذَبا

(11)

وقال أيضا: (\*)

1-وكنتُ أخاكَ ترى ما رأي يت ومهما دعوتَ إليه أجابا ٢- فلما أسأتَ وكنتَ امراً إذا ما اقترضْتَ نسيتَ الحسابا ٣- ثنى قدماً صاعداً واطمأنْ نَ بأُخرى وقالَ لعلَّ العتابا ٤- فلمًا أبيتَ إباءَ الحرون ثنى أُختَها فتبَوَّ ا السحابا

(11)

\* الأبيات في الأصل.

تحمد بن أبي دُواد: من كبار رجال المعتزلة، حظي عند المأمون، وأوصى به أخاه المعتصم فصيَّره قاضي القضاة، وقد بقي واسع النفوذ إلى عهد الخليفة الواثق، فلما علت مكانة ابن الزيات لدى الخلفاء حسده وصار ينافسه ونشبت العداوة بينهما، وهو الذي أخذ الفقهاء بمحنة القول بخلق القرآن، فُلج آخر عمره سنة ٢٣٦ وتوفي سنة ٢٤٠هـ.

> أبلغ دعيَّ إِيادٍ إِنْ مررَّتَ بهِ قولَ امرىء ناصح لله والدينِ (١٢)

> > \* الأبيات في الأصل.

١ كذا البيت في الأصل، واجتهد الأستاذ جميل سعيد في طبعته أن جعله: (وكان أخاك يرى ما رأيت) ولكن لا يستقيم نحويا والوجه (وكان أخوك).

٤\_ الحرون: من حرنت الدابة إِذا وقفت ولم تنقد ، فهي حرون.

أسأت به ووجَدْتُ الثوابا ٥ فكيفُ رأيتُ أخاك الذي (17)

وقال أيضاً: (الوافر)

> فتَحْتَ من العَذاب عليَّ بابا (11)

١- ولي طَرْفٌ يُنازعُني إليها أحاولُ صَرْفَهُ عَنِي فياسي ٢ - أُقاتلُهُ لأصْرفَهُ قتالًا ويأبى نحوها إلا ذَهابا ٣ فطرْفي هكذا وإذا أرادت لتصرف طَرْفَها عَنِّي أجابا ٤- أحينَ ملكَّتَ يا إِنسانُ أَمْرِي ه \_ أدالَ اللهُ منكَ بيوم صدَّق يكونُ لما سَبَقْتَ به عقابا

وقال في أحمد بن أبي دُوَاد: ( \* ) (الوافر)

> فقلت: نعم رأيتُ أبا الحُباب ١\_وقالوا هـل رأيـتُ أبـا دواد ٢\_ فقالوا: لا عليكَ رأيتَ منهُ كأشبَه بالغُـراب من الغُـراب

(17)

\* الأبيات في الأصل.

(11)

\* البيتان في الأصل. أحمد بن أبي دُواد بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة المشهورين من المعتزلة، ورئيس فتنة القول بخلق القرآن، قال الذهبي: كان جهمياً بغيضاً حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن، اتصل بالمأمون والمعتصم وجعله هذا قاضي قضاته، وحظى عند الواثق أيضاً، أصيب بالفالج سنة ٢٤٠هـ وتوفي في بغداد.

(ابن خلكان ١/٢١ تاريخ بغداد ٤/١٤١ ـ ١٥٦ ثمار القلوب ص١٦٣ النجوم الزاهرة ٢/٠٠٠ الأعلام ١/١٢٤).

١\_الحُباب: كغُراب الحيَّة.

وقال: (الوافر)

> فقد كَثُرَتْ مُناقَلَةُ العتاب وأنت فتي المجانة والشباب فأغرتني الملامة بالتصابي

٢ إذا ذُكرَ السُّلوُّ عن التصابى نفرْتَ من اسمه نَفْرَ الصِّعاب ٣\_ وكيفَ يُلامُ مثْلُكَ في التَّصابي

١\_ أتعزفُ أم تُقيمُ على التَّصابي

٤\_ سأعزفُ إِنْ عزَفْتَ عن التَّصابي

(11)

وقال أيضاً: (الخفيف)

> ١\_رُبَّ ليل أمَدُّ من نَفَس العا شق طولاً قَطَعْتُهُ بانتحاب ٢ ـ ونعيم ألذً من وصل معشو ق تبدَّلْتُهُ ببؤس العتاب

\* الأبيات في الأصل . والأبيات مع خامس في العمدة ٢ / ٦٨٩، قال : ومن المعيب في التكرار قول ابن الزيات.

١ ـ أتعزف: من العزوف، عزفت نفسه عن الشيء: زهدت فيه. تصابى: مال إلى الصغر

٢ ـ الصعاب: جمع الصعب، وهو نقيض الذلول من الإبل. السلو: النسيان، وأن تطيب النفس بعد الفراق.

٣-المجانة: من المجون وهو قلة الحياء، وخلط الجد بالهزل، والميل إلى اللهو.

٤ في العمدة صدر هذا البيت مع عجز البيت بعده، على النحو التالي:

سأعزف إن عزفت عن التصابي إذا ما لاح شيبٌ في الغُرابِ ألم ترني عدكت عن التصابي فأغرتني الملامة بالتصابي (17)

\* البيتان في الأصل. والبيت الأول في العمدة ١ /٥٠٣.

١\_في الأصل: (طولا لا) وهي من وهم الناسخ.

وقال أيضا: (الطويل)

١- وحدَّثْتُ نفسي أنني غيرُ صابر فها أنا ذا لم أقضِ من إِثْرِها نحْبي ٢\_ خليليَّ لم أصدقٌ وكانَ سفاهَةً رجوعي بحسن الظِّنِّ منها على قلبي ٣ فأقْسمُ أنْ لو كنتُ أوَّلَ مَيِّتِ وآخرَ مَنشورِ يَهُبُ من التُّرب ٤ ـ لما كانَ من موتى عليها صَبَابَةً قضاءً لما استَتَرعْتُ من ذمَّة الحبِّ

(1A)

\* وقال في ابن أبي دواد يُعَرِّض به، وقد أنشدتها قديماً لغيره، ومحله يرتفعُ عن (البسيط) مثلها:

> ١ دبى إلى حُرَم ما كان أحمقَهُ إِذْ لم يقُلْ إِنَّني من سادة العَرَب ٢- أكانَ أعجَزَ من قوم رأيتُهُمُ تَسَوَّروا بعدَ ما شابوا على الحسب (19)

\* وقال أيضاً: (البسيط)

١ يا مَنْ يُمازحُني في الهَرْ ل بالغَضب فرِّقْ فَدَيْتُكَ بين الجدِّ واللَّعب

(YY)

\* الأبيات في الأصل.

٤ في الأصل: (كان موتى من عليها) ولا يستقيم المعنى ولا الوزن.

استترعت: كذا في الأصل، بمعنى امتلأت، ترع الشيء ونحوه: امتلاً، وترع: عجل وأسرع.

\* البيتان في الأصل.

١- في الأصل: (وبي في حرم إلى ما كان أحمقه) ولا معنى له.

دبي: أي دبُّ، مشي رويداً، وسرى.

(19)

\* البيتان في الأصل.

٢-إِذَا اصطلحْنا مُنِحْنا بالصِّدودِ فما تنفَكُ من غَضَبٍ يُفْضي إلى غَضبِ ٢- إِذَا اصطلحْنا مُنِحْنا بالصِّدودِ فما

حغيرَ فليسوا له باصحاب

التَّنُّورَ والرِّفْقُ بابُ أبواب

من دُسَم جامد ومُنْساب

\_ردُّ قَنوعاً بريح جَوْذاب

سَ لوى شدْقَهُ بإغْراب

(المنسرح)

وقال أيضاً في عليِّ بن عثمان:

١ ما جَبَلا طَيِّئِيء بِأَمنَع من زادِ علي زَميلِ صِقْلابِ
 ٢ ذاك امرؤ [إنْ] أردْت كسْرتَه جادت لنا عَيْنُهُ بتَسْباب

٣\_الناسُ أصحابُـهُ فإِنْ ذَكروا الـ

٤\_ من يشتري اللَّحْمَ ثم يُدْخلُهُ

٥ حتى إِذَا بَلَّ حَرْفَ كَسْرَت،

٦\_ خاصَمَ في اللحم كي يصِعُّ له الـ

٧\_مـن لؤْمِـهِ أنَّـهُ إِذا مَنَـعَ النــا

(11)

وقال أيضاً:

١ لقد أخطأتُ في حُبِّي وفي تَكْرِمَةِ الكَلْبِ

٢\_في الأصل: (فما ينفك).

(T:)

\* الأبيات في الأصل.

١- جبلا طيني : أجأ وسلمى ، جبلان عن يسار سُميراء ، وأجأ أحد جبلي طينى وهو غربي فيد وبينهما مسيرة ليلتين ، وفيه قرى كثيرة ، ومنازل طينى ، في الجبلين عشر ليال من دون فيد إلى أقصى أجأ ، إلى القريات من ناحية الشام ، وسمي أجأ باسم رجل ، وسمي سلمى باسم امرأة ، وهما من العماليق ، عشق أحدهما الآخر ، وسلمى جبل وغربه واد يقال له ركً ، به نخل وآبار مطوية بالصخر طيبة الماء ، وسلمى بقرب فيد عن يمين القاصد مكة (ياقوت: أجأ ، سلمى) .

٢-إن : زيادة يقتضيها السياق. كسرته: القطعة المكسورة من الخبز.

٦- الجوذاب: طعام يتخذ من اللحم والرز والسكر والبندق ( المعجم الوسيط: جذب ).

٧ الشدق: جانب الفم مما تحت الخد. بإغراب، أي: بتعجب.

(11)

\* الأبيات في الأصل.

٢-وقد أصبحت فيما جنْ حت مُحْتاجاً إلى ضرْبِ
 ٣-ولولا أنّنسي أذْنَبْ حت ما عاقبني ربّي
 ٤-وما أعجب من فعلي وما أعظم من ذنْبي
 ٥-دعاني الجَهْلُ أَنْ أَقْرَرْ تُ للخنزيرِ بالحُببِ
 ٣- ولو كنت تَ تَعْبَّت لعوفيت من السّبِ
 ٧-ولكنْ كانَ ذنْب ال عَلْب لا أفلَحَ من قلبِ
 ٨-فإنْ عُدْتُ فإنّي أحْد حِجُ الناسِ إلى صَلْب ِ

وقال محمد بن عبد الملك يجيب عليَّ بن جَبَلَة: (البسيط)

١- اشمخْ بأنْفِكَ يا ذا العِرْضِ والحَسَبِ ما شِئْتَ واضرِبْ قَذالَ الأرْضِ بالذَّنبِ

 $(\Upsilon\Upsilon)$ 

\* الأبيات في الأصل. والأبيات غير التاسع في الأغاني ٢٣ / ٦٦ \_ ٦٧، قال أبو الفرج: قال علي ابن جَبِلَة يهجو محمد بن عبد الملك الزيات، وكان قد قصد أبا دُلف القاسم بن عيسى في بعض أمره:

يا بائعَ الزيتِ عرِّجْ غيرَ مرموقِ لتُشْغَلَنَّ عن الأرطالِ والسوقِ .... الأبيات، فأجابه محمد بن عبد الملك : اشمخ بأنفك .... الأبيات.

\*\* على بن جَبَلَة بن مسلم بن عبد الرحمن الأبناوي المعروف بالعَكَوَّك، شاعر عراقي مجيد، كان أعمى أسود أبرص، وكان أحسن الناس إنشاداً، وكان الأصمعي يحسده، وهو الذي لقبه بالعَكَوَّك، أي الغليظ السمين، كان شيعياً خراسانيا، أكثر شعره في مدح أبي دُلُف العجلي، قتله المأمون سنة ٢١٣هـ.

(ابن خلكان ١/٣٤٨، السمط ٣٣٠، تاريخ بغداد ١١/ ٥٥٩، نكت الهميان ٢٠٩، الأعلام ٤/٢٦٨).

١- الأغاني: (اشمخ بأنفك يا ذا السيئ الأدب).

القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس، وجماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس، فوق القفا.

٢- ارفع بصَوتِكَ تدعو من بذي عَدَن ومن بقالي قَلا بالويل والحَرَبِ ٣- ما أنتَ إلا أمرو أعطى بلاغتَه فَضْلَ العنانِ فلم يَرْبَعْ على أدَب ٤ فاجمح لعلّك يوماً أنْ تَعَضَّ على لُجْم دلاصيَّة تَثْنيك من كَثَب ه - إنّي اعتذر تُ فما أحْسَنْتَ تسْمَعُ من عذري ومن قَبْلُ ما أحْسَنْتَ في الطّلب ٥ - إنّي اعتذرتُ فما أحْسَنْتَ من عَرْب ومن قَبْلُ ما أحْسَنْتَ في الطّلب ٢ - صبْراً أبا دُلف في كُلّ مسأله وكلق در وقفاً على الجارات بالعُقب ٧ - يا رب إنْ كان ما أنشأت من عَرب شروى أبي دُلف فاسْخَطْ على العرب ٨ - أرى التَعصُ بالحُجب أدون الوَهْم بالحُجب ٩ - أزرى بك الغضب ألمذري وأنتَ فتى لا تُصْطلى نارُهُ فاغْضب على الغضب ألمؤري وأنتَ فتى لا تُصْطلى نارُهُ فاغْضب على الغضب

٢\_ في الأصل: ( من يثوي بذي عدن . . . . ومن نفا ليقلا ) . الأغاني : ( وارفع بصوتك ) .

عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، وهي مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه، فإنها بلدة تجارة، وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون فرسخاً (ياقوت: عدن).

قالي قلا: بأرمينية العظمي من نواحي خلاط، ثم من نواحي منازجرد من نواحي أرمينية الرابعة، سميت باسم امرأة ملكت أرمينية اسمها قالي، فبنت مدينة وسمتها قالي قاله، ومعناه إحسان قالي، وصورت نفسها على باب من أبوابها، فعربت العرب قالي قاله فقالوا: قاليقلا. (ياقوت: قاليقلا).

٣\_في الأصل: (امرؤ ولى خليقته)، الأغاني: (فضل العذار ولم يربع).

يربع: يقف وينتظر ويتحبس.

٤\_في الأصل: (لجم دلاصية تنبيك).

دلاصية: لينة ملساء براقة.

٦\_ الأغاني: (صبرا أبا دُلَف في كل قافية).

العُقَب: جمع عقبة، وهي شيء من المرق يرده مستعير القدر في القدر المستعارة.

٧\_ شروى: المثل والنظير، يقال: ما له شروي، أي: ما له نظير.

أبو دُلَف: هو القاسم بن عيسى بن إدريس، أحد بني عجل، كان فارساً شجاعاً كريماً شاعراً، وهو صديق أحمد بن أبي دُوَاد. انظر أخباره في الأغاني ٧ / ١٥٠.

٨ \_ الأغاني: (إِن التعصب أبدى).

(الوافر) وقال أيضاً:

> ١\_فديتُكَ قد كففتُ عن العتاب لما حاذَرْتُ من سُوء الجواب ٢\_ولم أرَ حيلةً تُجْدي لنفْع لديكُمْ غيرَ صبري واحتسابي كأني قد ملكْتُكَ في الحساب بمَنْ أهوى يجلُّ عن العتاب

٣\_وأعملتُ الأماني فيكَ حتى ٤ \_ أعاتبُ في الهوى وأقلُّ وجدي (Y£)

(الوافر) وقال:

> ١- دعا شجوي دُموع العَيْن منّى ٢ - وقال القلْبُ سَمْعُكَ ساقَ حَتْفي ٣ فقالت سمعنك الجاني هلاكي ٤ ـ ولا تفعَلْ فتفقدُني فأبقى ٥- فيانى بينَ أطبياق المنايا ٦- فقال السَّمْعُ حينَ عَتَبْتُ لُمْهُ ٨ - ف الدُّيْتُ الكلامَ ولم أُجبْهُ ٩ - فعاقبْ قَلْبَكَ الملجاجَ فيه

فبادرَت الدُّموعُ على ثيابي بأغلظ ما يكون من العقاب بلا قلْب إلى يوم الحـــسـاب مــقــيمٌ بينَ أظفــارِ وناب على حُبِّ الخَدلَجِ الكَعاب فاعسياني لهُ رَجْعُ الجَواب إلى القلب المولّع بالتّصابي ودعنى لا تَنطَعْ في عــقــابي

(TT)

\* الأبيات في الأصل.

 $(Y \xi)$ 

\* القصيدة في الأصل.

٦\_الخدلجة: المرأة الممتلئة التامة. الكعاب: الناهدة الثديين.

٩\_ تنطع في العقاب: تفنن فيه، وهو من قولهم: تنطع في الكلام، إذا تفصُّح فيه، ورمي بلسانه إلى نطع الفم.

ولم أحمل على عيني عتابي عشقت أميرة تهوى اجتنابي حُميًاها تجول على الحجاب وتمزّجُ ما يسوؤك بالشراب وتمزُجُ ما يسوؤك بالشراب فقال القلب قد قرطست ما بي وقصد آذنت روحي بالذهاب مسجّى بين أصحابي لما بي يُصيرُ عَهْدَهُ لَمْعَ السسراب يُصيرُ عَهْدَهُ لَمْعَ السسراب يُصيرُ عَهْدَهُ لَمْعَ السسراب وتصيير الوصال إلى تباب وتصيير الوصال إلى تباب وما لاقيت من طول اكتئاب وأخلق ما لبست من الشياب بيسرى الكف عن غلظ كتاب بيسرى الكف عن غلظ كتاب إذا ما زرْتُ أسْرَفَ في سبابي

۱۰ فقلت صدقتني وعَذَلْت قلبي المال القلب ثم اقر ها قد المال القلب ثم اقر ها قد المال المال المال المال المال عشق المال المال

١٢ - الحُمَيَّا: حُمَيًا كل شيء، شدته وحدته، وحميا الخمر: شدتها وسورتها، والخمر نفسها تسمى الحميا.

ه ١ ـ القصف: اللهو واللعب والافتتان بالطعام والشراب، والقصف هنا أراد به الشخص الرشيق الأهيف المتكسر.

قرطست: أصبت القرطاس، أي: الغرض، يقال: رمى فقرطس، إذا أصاب الغرض.

<sup>.</sup> ٢ ـ التباب: الخسران والهلاك.

٣٣\_وناولني بيسرى الكف كتابي: كناية عن الفشل والخسران، وهو من قوله تعالى: ﴿ وأما من أُوتي كتابه بشماله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدرِ ما حسابيه ﴾ [الحاقة: ٢٥، ٢٦].

٥٧- لقد كُنْتُ الغَنيَّ فلم يُجِرْني شقاءُ الجَدِّ من حُبِّ الخِلابِ

(40)

وقال أيضاً:

۱ رُبُّ لَحْظ مِن القلوب القل

وقال يجيب ابن دنقش:

١- وكما اللواطُ سجيَّةُ الكُتَّابِ فكذا الحُلاقُ سَجِيَّةُ الحُجَّابِ

٢٥ - الجَد: الحظ، الخلاب: من خلبه، أي: أمال قلبه بالطف القول وخدعه.

( 40)

\* البيت في الأصل.

(77)

\* البيت في الأغاني٢٣ / ٥٨ ، والهفوات النادرة ص٣٨٨ .

جاء في الأغاني: أخبرني الصولي، قال: حدثني أبو ذكوان، قال: حدثني طماس قال: «جاء ابن دنقش الحاجب إلى محمد بن عبد الملك برسالة من المعتصم ليحضر، فدخل ليلبس ثيابه، ورأى ابن دنقش الحاجب غلماناً لهم روقة، فقال وهو يظن أنه لا يسمع:

وعلى اللواط فلا تلومَنَّ كاتباً إِنَّ اللواطَ سجيَّةُ الكُتَّاب

فقال له محمد:

وكما اللواط سجية الكتاب فكذا الحُلاق سجية الحُجَّابِ فاستحيا ابن دنقش واعتذر إليه، فقال له: إنما يقع العُذر لو لم يقع الاقتصاص، فأما وقد كافأتك فلا »

١- غلمان روق: فائقو الجمال، تقول غلام روقة وفتاة روقة، وكذلك للمثنى والجمع.
 الحُلاق: الأبنة والعيب.

(وقال):

ما يَنْقَضي القولُ في عجائبه ويُدْهِلُ المرءَ عن مستركُ ذا اللّب جددٌ عازبه في جوانبه في جوانبه في جوانبه من يطرحُ الحبيْلُ فوقَ غاربه غير صبورِ على نوائبه غير صبورِ على نوائبه ما شاهدُ الأمرِ مثلُ غائبه ما شاهدُ الأمرِ مثلُ غائبه إلا وفي الحب ما يُقاس به إلا وأى الموت في تجاربه إلا وأى الموت في تجاربه إلا في المنةُ الناسِ في مناقسبه السنةُ الناسِ في مناقسبه تلوحُ للعينِ فوق حاجبه المينَ شيء بحف شاربه المينَ شيء بحف شاربه إشفاق والخوف من مُحاسبه إشفاق والخوف من مُحاسبه

(YY)

<sup>\*</sup> القصيدة في الأصل.

٤\_ ترفضُّ في مفاصله: تسيل وتنتشر، يقال: ارفضَّ الدمع وارفضَّ العرق، إِذا ظهر وسال.

ه ـ طرح الحبل فوق غاربه: كناية عن الإهمال وعدم المبالاة، والغارب: الكاهل، ومن البعير ما بين السنام والعنق، وهو الذي يلقى عليه خطام البعير إذا أرسل ليرعى حيث شاء، ويقال للإنسان: حبلك على غاربك، أي اذهب حيث شئت.

١٣\_المجن: الترس، حفُّ شاربه: أحفاه وخففه.

قَمَرٌ يج ري إلى ترائبه في انظم ست ثَمَّ عينُ عائبه في مائبه شيب الحُسْنَ كَفُّ سياكِيه شيب مَقُ بُخْلِ على مُطالِبه في مسرق الأرضِ أو مغاربه يعبُدُها القَسُّ في مسحاربه في مسحاربه في المستزها القَسُّ دونَ راهبه يفقأ بالسنّ عَيْنَ صياحيه من جُلِّ مال ومن رغائبه من جُلِّ مال ومن رغائبه في كتائبه في كتائبه في كتائبه في كسمطو كسرى على مسرازبه في شيب كسمطو كسرى على مسرازبه في شيب كالمنه في أبديه على من سُلوك ثاقيبه خيب كمن سُلوك ثاقيبه خيب كالمنه على مناكية ضمّ يديه على مناكية ضمّ يديه على مناكية خيب الله سَعْيَ جيالية على مناكية خيب الله سَعْيَ جيالية على مناكية خيب الله سَعْيَ جيالية على مناكية على مناكية خيب الله خيب الله مَعْيَ جيالية على مناكية خيب الله كيب الله مناكية على مناكية عنان على مناكية على مناك

٦ ١ ـ الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين، والترائب: موضع القلادة، الواحدة: تريبة.

٢١ الدمية: الصورة الممثلة من العاج وغيره، يضرب بها المثل في الحسن، والدمية: الصنم المزين.
 انحارب: جمع محراب: الغرفة، والقصر، وموضع العبادة.

٢٢\_ابتزه: غصبه وغلبه وسلبه، وأخذه بجفاء وقهر.

٢٤ أجلب: من الجَلَبَة، الصياح والصخب. البيعة: معبد النصاري، جمعها: بيَع.

٢٦ في الأصل: (بها كسطو كسرى).

المرازبة: جمع المرزبان ، وهو رئيس الفرس، والفارس الشجاع المقدم على القوم، وهو دون الملك في الرتبة.

٢٧ في الأصل: (تيك ابن عباد).

٢٨ ــ السلوك: جمع سلك، وهو خيط القلادة.

٢٩ الحقاب: جمع الحقب، وهو العجز هنا.

٣٠ ـ واها له: كلمة تعجب من طيب كل شيء، يقال : واها له، وبه: ما أطيبه، وتأتي للتلهف فيقال: واها على ما فات، ويقال في التفجع: واهاً وواه (المعجم الوسيط: وهه).

## (حرف التاء) (YA)

وقال أيضاً: (الخفيف)

> ١ ـ لى حبيبٌ تفرَّعَ الحُسْنُ فيه ليسَ فيه لا ولا فيه ليت ٢\_ أنا أفديه من حبيب لهُ الفضْ للله على منْ أرى ومنْ قد رأيْتُ ٣ طالَ ما كُنْتُ سالكاً سُبُلَ الحب بجهادي وطالَ ما قد سَعَيْتُ ٤\_ في ارتيادي لمن يليقُ به العشْ قُ فلمَّا انتهي إليه انتهيْتُ

(44)

وقال أيضاً: (البسيط)

١ ـ ما كنتُ أبكى على مَنْ فاتَ من سَلَفى وأهلُ وُدِّي جميعاً غيرُ أشْتات ٢\_ فاليومَ إِذْ فَرَقَت بيني وبينَهُ مُ نوى بكيت على أهل المودات ٣\_ماذا حياةُ امرىء أضحت منيَّتُهُ مقسومةً بينَ أحياء وأموات (\*\*)

\* وقال أيضاً في راشد: (الطويل)

(XX)

\* الأبيات في الأصل.

(79)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_ النوى: البعد، والوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر من قرب أو بعد، والنوى مؤنثة.

 $(T \cdot)$ 

\* البيتان في الأصل.

راشد: هو راشد بن إسحاق بن راشد أبو حكيمة الكاتب، كان أديباً كاتباً شاعراً، كان أكثر شعره في رثاء متاعه، وكان صديقاً ودوداً لابن الزيات وبينهما مراسلات ومداعبات، مرض وتوفي وهو في طريق مكة (له بعض الأشعار في معجم الأدباء ٣ /١٢٩٨ ـ ١٢٩٩، وطبقات ابن المعتز ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠). ۱- وكُنَّا ارتقينا في صعود من الهوى فلمَّا توافينا ثَبَتُ وزَلَّتِ ٢- وكنا عقَدْنا عُقْدةَ الوَصْلِ بيننا فلمَّا تواثَقْنا شدَدْتُ وحَلَّتِ ٢- وكنا عقَدْنا عُقْدةَ الوَصْلِ بيننا فلمَّا تواثَقْنا شدَدْتُ وحَلَّتِ (٣١)

قال محمد بن عبد الملك يجيب أبا سعيد الفيشي: (السريع)

١- يا أيُّها المأفونُ رأياً لقد تَعَرَّضَتْ نفسُكَ للموتِ
 ٢- قيَّرتُمُ المُلْكَ فلم تنتهوا حتى غسَلْنا القارَ بالزَّيتِ
 ٣- الزيتُ لا يُزْري بأحسابنا أحسابنا معروفَـةُ البيت

(27)

وقال محمد: أنشدها ابنه (أبو) مروان:

\_\_\_\_

(T)

\* الأبيات في الأصل، والعقد الفريد ٣ / ١٤٤ قال : اتصل بأحمد بن أبي دُوَاد أن محمد ابن عبد الملك هجاه بقصيدة فيها تسعون بيتاً فقال:

أحسن من تسعين بيتاً سدى جمعُك معناهن في بيت ميا أحوجَ النياسَ إلى مطرة تزيل عنهم وَضَرَ الزيت

فبلغ قوله محمداً فقال: يا أيها المأفون... الأبيات، ونُسب البيتان في هجاء ابن الزيات إلى علي بن الجهم في العقد الفريد 7 / ١٥١، وهما في الأغاني لابن أبي دُواد ٢٠ / ٥١ ط ساسي، ولعل ابن أبي دُواد استعان بشعر علي بن الجهم لأن ابن أبي دُواد لم يكن شاعراً، والبيتان في ديوان علي بن الجهم (التكملة) ص ١٢٠، قال ابن خلكان: نسب صاحب العقد هذين البيتين إلى علي بن الجهم، ونسبهما صاحب الأغاني إلى القاضي أحمد بن أبي دُواد (وفيات الأعيان ٢ / ٢٧).

١\_العقد الفريد: (عرَّضت في نفسك للموت).

٢ ـ العقد: (قيَّرتم المُلْكَ فلم ننقِه).

(TT)

\* البيتان في الأصل ، وهما في الأغاني ٣٣ / ٢٠ ، وبهجة المجالس ٣ / ٢٠ ، ومعجم الشعراء ص ٣٦٦ ، والزهرة ١ / ٤٤٩ ، والثاني في الدر الفريد ٢ / ٢٠٥ ، جاء في الأغاني: «أخبرني الأخفش عن المبرد، قال: نظر رجل كان يُعادي يونس النحوي، وهو يُهادى بين اثنين من الكبر، فقال له: يا أبا عبد الرحمن ، أبلغت ما أرى؟ فعلم يونس أنه قال له ذلك شامتاً ، فقال: هذا الذي كنت أرجو فلا بلغته، فأخذه محمد بن عبد الملك الزيات، فجعله في شعر ، فقال: وعائب عابني .... البيتان».

١-وعائب عابني بشيب لم يُفْد لَما ألَم وَقْتَه ٢- فقلْت أِذْ عابَني سَفَاها يا عائِب الشَّيْب لا بلَغْتَه (٣٣)

وقال أيضاً:

١- الأغاني: (لم يعد لما)، معجم الشعراء: (بشيبي لن يعد لما ألم وقته)، الزهرة: (لم يال لما ألم وقته).

ألمُّ وقته: قرب.

٢\_الأغاني: ( فقلت إذ عابني بشيبي يا عائب الشيب)، الدر الفريد: ( فقل لمن عابني سفاها).

معجم الشعراء: ( فقلت إذ عابني بشيبي ). الزهرة: ( فقل لمن عابني سفاها ). (٣٣ )

\* القصيدة في الأصل، والأبيات: ١، ٣، ٣، ٢، ٨، ٩، ١، ١٤ مع خلاف في الترتيب وزيادة بيتين آخرين في الأغاني ٢٣ / ٧٤ ، قال: «ومما يغنى فيه من شعر محمد بن عبد الملك الزيات: ظالم ما علمته .... الأبيات»

١\_ الأغاني: ( ظالمي ما علمته )، وبعده بيت هو:

مطمعي بالوصال مم حين رُمْتُهُ
٢-الأغاني: (هاجرٌ إِنْ وصَلْتُهُ صابِرٌ إِنْ صَرَمْتُهُ
٣-الأغاني: (مرصدٌ بالخلاف وال مَنْع من حيثُ سُمْتُهُ)

٥ في الأصل: (هذا فمن قد ختمته).

٨- لـو بـكـى عُمْرَهُ مـن الـــ وَجْد مــــا إِنْ رَحمْتُهُ ٩ - قلتُ شيءٌ حُرمتُهُ ليس لي ملي ما حُرمتُهُ ١٠ - رُبَّ هَمِّ طويْتُ فِي لَا مِنْ وغيلِ كَظَمْتُهُ ١١ - وعَنَاءٍ من العَنَا عِطروي لِ جَشَمْتُهُ ١٢ - وأمــور خَضَعْتُ فــيـ ــهــــا وضَيْم رَمَمْتُهُ ١٣ - ومقام على الهَوا ن طيويك ل أقَمْتُهُ ١٤ - وحياتي سَئِمْتُها والهوى مياتي سَئِمْتُهُ

۸-الأغاني: (لوبكى طول دهره بدم ما رحمتُه). ٩\_الأغاني: (رمتُ شيئاً هويتهُ ليسُ لي ما خُرِمْتُهُ).

وبعده في الأغاني بيت هو:

نَالَ إِذْ صَرَّحَ البُّكَا ءُ بِمَا قَدَ سَتَرْتُهُ ٤ ١ ــ الأغاني: (وحياة سَئَمْتُها). (حرف الجيم) (٣٤)

وقال في أحمد بن أبي دواد:

١- فَرَجٌ قالوا اسمُ والدِ مَن يتعاطى الفِقْهُ والحِجَجا
 ٢- إِنْ يكُنْ هذا اسمُ ذي حَسَب فمُنعْتُ الروحَ والفَرَجا

(40)

وقال أيضاً: (البسيط)

١- ما أسرع البين بل ما أسرع الفرجا
 ٢- ما أم واحد أم لا أنيس لها
 ٣- باتت وبات لها هم يؤرقها
 ٤- إلا كمثلي وإن جلّت رزيتها
 ٥- نظرت يوم تولّت نظرة عَرضا
 ٢- بمُقلة كُلّما كَفْكَفْت دمعتها
 ٧- كأنّها عارض مخضوضل هزج "

إِنْ كُنْتَ أرجو كما أخشى فلا حَرَجا الا الذي رسَخَتْ بالأمسِ فاختلجا من عالج في بنات القَلْبِ قد وشَجَا إِذْ أزعَجَ البينُ مَنْ أهواهُ فَانزعجا وجدْتُ في كَبدي من حَرِّها وَهَجا هاجَتْ مسارِبُها بالدَّمْعِ فاعْتَلَجا هاجَتْ لهُ حَرْجَفٌ حصباءُ فانبعجا

( 37)

\* البيتان في الأصل.

( 40)

\* الأبيات في الأصل.

٢ ـ اختلج: تحرك واضطرب.

٣-العالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، وأراد هنا الهموم المجتمعة المتراكمة.

٤ - الرزية: المصيبة والأمر العظيم.

٦- في الأصل: (هاجت مذاوبها) وهي محرفة ولا معنى لها ، اعتلج: اصطرع واقتتل.

٧- العارض: السحاب المعترض في الأفق. المخضوضل: الندي المبتل. هزج: له صوت، أي الرعد. الحرجف الحصباء: الربح الباردة الشديدة التي تحمل البرد وصغار الحجارة. انبعج: اتسع وانفرجت جوانبه، وبعج المطر الأرض: شقها لشدته.

```
٨- تالله ما عَصَفَتْ ريْحٌ شآميةٌ إِلا تَنَسَّمْتُ منها ريحَك الأرجا
  ٩- ولا سنا البرقُ لي من نحو داركُمُ إلا تنعَّشْتُ واستقبَلْتُهُ بَهجا
                                   (27)
(الرمل)
                                                             وقال أيضاً:
              ١- يا لبَانُ اللهَ فيَّ اللهَ بي حَرَجاً من قطْع حبلي حَرَجا
              ٢ قد رأيتُ الموت أو أسبابه فادنيَنْ (لي) الآنَ منكَ الفَرَجا
(المتقارب)
                                      وقال في محمد بن ثابت مولى نصير:
          ١ ـ أقولُ إذا ما بدا طالع الله وقد كانَ إذْ هَم أو قد وَلَجْ
          ٢_ من الناس مَنْ ليس حتى المه المات منه ولا من أذاهُ فَرَجْ ا
          ٣ ـ يَبيتُ فلو كنت ساهَ رْتُهُ إلى الصُّبح لم يرضَ أو يَدَّلجْ
          ٤ ولو كان ذا من أحَبُّ العبا د إليك لكان بغيضاً سمج
          ٥ فكيف إذا كان ممَّن يكا دُصدْرُكَ من بُغْضه ينْفرجْ
                                                ٨ _ في الأصل: (فلا ما عصفت).
                                                           ٩_سنا البرق: أضاء.
                                   (77)
                                                           * البيتان في الأصل.
١ في الأصل: (جرحا .... جرحا) ولا يستقيم والقافية جيم. لبان: لعله علم امرأة،
                                                          واللبانة: الحاجة.
                                          ٢ في الأصل: (لو رأيت الموت وأسبابه).
                                    (\Upsilon V)
                                                          * الأبيات في الأصل.
                                                        ٣ ادلج: سار في الظلام.
                                                     ٤_السمج: القبيح البغيض.
```

## (حرف الحاء) **(**44)

وقال ابن الزيات: (الوافس)

> ١ - سَماعاً يا عبادَ الله منى وكُفُوا عن ملاحظة الملاح ٢ فانَّ الحُبَّ آخرُهُ المنايا وأولُه يُهَيِّجُ بالمزاح ٣ وقالوا دعْ مراقبَة الثُّريَّا ونَمْ فالليلُ مسودُّ الجَناح ٤ فقلتُ وهل أفاقَ القلبُ حتى أُفَرِّقُ بين ليلي والصباح

(44)

وقال: (البسيط)

والـقـــومُ من مُطْرق ومُقْتَرحْ نـــارٌ بـــكَفَى مُلاعب مَرحْ عتاق خيل سَفَرت عن قُرَّحْ ٤ - والقــومُ كُلِّ أعـدً زينتَهُ تَسْحَبُ عطْفِاهُ أَذْيُلَ السفرَحْ ٥- حــــتى إذا الكأسُ باح بما أخفوا لحيِّ الصِّبا ولم أبع " شر مسشير وشر منتصع

كُنَّا وقُضْبــــان وهـي تُسْمعُنـا ٢ – نشربُ صرْفاً كانَّ مسْكَتَها ٣- حـــاضرُنا نَرْجسٌ كـــانْ بـهِ ٦- فانتصَحَتْ رأيَها فكانَ لها

(TA)

\* الأبيات لابن الزيات في وفيات الأعيان ٥/ ٩٥ \_ ٩٦ ط إحسان عباس. (٣٩)

\* الأبيات في الأصل.

١ ـ قضبان: اسم جارية مغنية.

٣ قرح الفرس: صار قارحا ، وهو أن ينتهي سنه، وقيل هو وقوع السن التي تلي الرباعية. ٤ - العطف: الجانب، وسحب عطفه: كناية عن التبختر والإعجاب بالنفس.

٧- لو تعلمُ العِلْمَ كنتَ أول ما مُتَبَذِّلٍ عسندها ومُطَرَحْ ٩ - راحوا براءً ورُحْتُ أسحبُ من ذيلِ امري للذنوبِ مُجْتَرِحْ

ع \_ مجترح: مقترف للذنوب، واجترح: اكتسب، وأكثر ما تستعمل في الجرائم، وفي القرآن: ﴿ أَم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ (الجاثية: ٢١).

## (حرف الدال)

(11)

وقال في أبي دهمان المغنى:

(الوافر)

له في كلِّ منتــجع مــصـادُ وأعــجَبَ واطمــأنَّ به الوسـادُ وما صنع الخصيب وما أفادوا مكارمَهــا وأخــوالي مُرادُ لهُ فيإذا انطوى فيالثوبُ رادُ وبعضُ القرول ليس لهُ انقريادُ وثوبُكَ دونَهُ الحستفُ المُقسادُ تشكى الكبر فهي لهُ عمادُ مع الأرضينَ والسَّبْعُ السُّدادُ

١- أبودهمانَ داهيةٌ فــسادُ ٢ - إذا غــــنَّى وهَزْهَزَ مَنْكَبَيْه ٣- وساقُ حديثُ مصرُ وساكنيها ٤ ـ وقـــال أنا ابنُ حمْيَرَ ورَّ تُتْني ٥ - دعاكَ بفضل ثوبكَ مُسْتَعيراً ٧ فما لكَ إذْ سكرْتَ أخذْتَ ثوبي ٨- فأقسمُ لو سرقْتَ عصيَّ بيتي ٩\_ وجاءتْكَ الملائكُ شافعات

 $(\xi \cdot)$ 

\* القطعة في الأصل.

١\_المنتجع: الموضع الذي يقصده الناس للماء والكلا.

٣\_ الخصيب: هو الخصيب بن عبد الحميد والى مصر، وهو الذي قال لأبي نواس: « ألا تنشدنا يا أبا على؟ قال: أنشدتك أيها الأمير قصيدة هي بمنزلة عصا موسى تلقف ما يأفكون» قال: هات، فأنشده قصيدته التي أولها:

تقول التي عن بيتها خفُّ مركبي عزيز علينا أن نراك تسيرُ فقلتُ لها واستعجلتُها بوادرٌ حرت فجري في جريهنَّ عبيرُ ذريني أكَثِّرْ حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أميرُ

٤\_حمير ومراد: قبيلتان من قبائل اليمن.

٥ الراد: الرائد، وهو الرسول الذي يتقدم في طلب شيء.

٨ \_ في الأصل: (عصى بنتي).

٩\_السبع الشداد، أي: سبع سنين مجدبة إشارة إلى الآية ٤٨ من سورة يوسف: ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك سَبْعٌ شدادٌ يأكلن ما قدمتُم لهنَّ إلا قليلا مما تُحْصنونَ ﴾.

١٠ - لما استَعْطَفْتَ وُدَّهُم بغيظ ولو سلقتك ألسنة حداد ((1)

وقال: حدثني البحتري عن الحسن بن وهب، قال: كتبت إليه أستهديه \_ ونحن في بلاد الروم \_ مطبوخ العراق، فبعث إلىَّ خُماسيَّتين، وكتب إلىَّ ببعض هذا الشعر (مجزوء الكامل) وهو (اسقى الصديق . . . ) وبيتان آخران .

نَ على جوانبها العقودا أوجَبْتُ بالشُّكْر المريدا حَصراً بذاك ولا بلي عــة بالتــقــادُم أنْ تبــيــدا ف\_\_\_ردَدْتُه\_\_\_اغَضّاً ج\_\_\_ديدا بالقول فيها أو مُعيدا كُسبَتْ زُجاجَتُها عُقودا

١- لم تلقَ مـ ثلى صاحـباً أندى يداً وأعــر جودا ٢- أسقي الصديق بمنزل لم يرو فيه الماء عسودا ٣ - صهباء صافية كأنْ ٤ – فاذا استقلَّ بشُكْرها o وأمُنُّ حـــــين أمُنُّ لا ٦- وإذا خــشــيتُ على الصنيــ ٧- أنشاتُ ذكْرَ صنيعتي ٨- ومـــدحتُ نفـــسي مُبْدياً ٩ - خُذْها إليكَ كـــانَّمـــا

١٠ في الأصل: (لما استعطفت ردهم). سلقه بلسانه أو بكلامه: آذاه، والشطر مقتبس من الآية الكريمة: (فإذا ذهبَ الخوفُ سلقوكم بالسنة حداد) (الأحزاب ١٩).

\* القطعة في الأصل. والأبيات: ١-٥ و ٩ ، ١٢٠، في الأغاني ٢٣/٧٢، قال: استسقى الحسن ابن وهب من محمد بن عبد الملك نبيذاً ببلد الروم، وهو مع المعتصم، فسقاه وكتب إليه. خُماسية: أي خمرة معتقة بنت خمس سنوات.

١\_الأغاني: (أندى يدا وأعم جودا).

٢ ـ الأغاني: (يسقى النديم بقفرة لم يسق فيها الماء عودا).

٣\_الأغاني: (صفراء صافية كأن بكأسها دراً نضيدا).

٤ الأغاني: (وإذا استقل)، جاء هذا البيت في الأغاني بعد البيت الذي يليه.

٥\_الأغاني: (وأجود حين أجود لا).

١٠ - واجعلْ عليكَ بأنْ تقو مَ بشكرها أبداً عُهُودا (£Y)

(الكامل) وقال محمد بن عبد الملك الزيات:

١ - كتبت على فَصِّ لخاتَمها مَنْ مَلَّ من أحبابه رَقَدا ٢\_ فكتبْتُ في فَصِّي ليَبْلُغَها من نامَ لم يَشْعُرْ بَمَنْ سَهدا ٣\_فمحَتْهُ واكتَتَبتْ ليَبلُغَني: ما نامَ من يهوى ولا هَجَدا ٤\_فمحوتُهُ ثم اكتَتَبْتُ: أنا والله أولُ مَيِّت كَمَدا ٥ قالت يُعارضُني بخاتَمه والله لا كَلَّمْتُه أبدا

(27)

وقال في الخليفة المعتصم: (الخفيف)

> ١ ـ يا جمال الدنيا ويا زينة الدي \_ ن ويا عصْمَةَ التُّقي والرشاد ٣ أُشْهِدُ اللهَ أنَّ وجهَكَ يومَ ال عيد عيد لله أنَّ وجهَكَ يومَ ال

> ٢ ـ ما رأينا سواكَ منْذُ عَرَفْنا النا سَ بَدْراً أوْفي على الأعواد

( \$ \$ )

(البسيط) وقال أيضاً:

\* الأبيات لابن الزيات في الظرف والظرفاء \_ الوشاء ص ٣١٤، والأبيات ١، ٢، ٥ في الزهرة ١ / ٣٩٠، وسرور النفس \_ التيفاشي ص٣٢، ونسبت الأبيات كلها لأبي نواس في ديوانه ص ٢٦٠ الغزالي، وثلاثة أبيات منها في مصارع العشاق باختلاف الشطور.

\* الأبيات في الأصل.

\* الأبيات في الأصل. البيتان ٣، ٤ في الأغاني ٢٣/ ٢٠، والعمدة ٢/ ٧٤٠، والدر الفريد ٥ / . ٨ و ١ ٤ ، وفي الأغاني قال: «كنت عند أبي الحسين بن أبي البغل لما انصرف عن بغداد بعد إشخاصه إليها للوزارة وبطلان ما نذره من ذلك ورجوعه، فجعل يحدثنا بخبره، ثم قال: لله در محمد بن عبد الملك الزيات حيث يقول: ما أعجب الشيء .....»

١\_ لو كان يمنعُ حُسْنُ الوجه صاحبَهُ من أنْ يكونَ له ذنْ ب إلى أحَد ٢\_كانت عُلَيْمُ أَبَرَّ الناس كلِّهم من أنْ تُكاف ابسوء آخر الأبَد ٣\_مالي إذا غبْتُ لم أُذْكَرْ بواحدة فإن مَرضْتُ فطالَ السُّقْمُ لم أُعَد ٤ ما أعجب الشيء ترجوه فتُحرمه قد كنت أحسب أني (قد) ملات يدي

( 20 )

وقال أيضاً: (الطويل)

١-إذا الناسُ كانوا في الأحاديث والمني خلوتُ بنفسي فيك من بينهم وحدي ٢\_ أحيدُ بنفسى عنك عَمْداً وفي الحشا إليك عُيونٌ ما بَرحْنَ عن القَصْد ٣\_فيا مَنْ بكفَّيْه حياتي وميْتَتِي ومَيْتَتِي ومَنْ ليس لي منهُ وإنْ مُتُ من بُدِّ ٤\_أرحْني من نَفْسى بموت مُعَجَل فديتُك أو نائي الفؤاد من الجَهْد

(11)

(الكامل) وقال أيضاً:

١\_ أقسى من الحجر الأصم فؤاده وأرق من عَزْف الرياح فؤادي

٣\_الأغاني: (لم أذكر بصالحة وإن مرضت). العمدة: (وإن مرضت).

١\_في الأصل: (يكون له ذنبا) وهو لحن.

٣ لم أعد: من عيادة المريض، زيارته.

٤\_ في الدر الفريد: ( ما أعجب الشيء أرجوه فأحرمه ).

( 50)

\* الأبيات في الأصل.

٤\_ في الأصل: (فديتك أدنك الفؤاد) وليس لها معنى. (11)

\* الأبيات في الأصل.

١ عزف الرياح: صوتُها.

٢\_أشكو إليه وقد تبَيَّنَ فاقتى فيصُدُّ صَدَّ غَريبة الأذْواد ٣\_ غازَلْتُ ، بتضر ع و تَخَشُع فناى ونازَعَنى هواه قيادي ٤\_ فأجبتُ حاجتهُ وأخَّرَ حاجَتي شَتَّانَ بينَ مُبَخَّل وجَـواد

(£Y)

(الخفيف) وقال أيضاً:

وجَفَتْني فيأثْكَلَتْني فيوادي ــه عناني فــيــمــا هوي وقيادي نَ حــــــاتى ومُنْيَتى وسَدادي ن عــــينى وكُرْبَتى وسُهــادي بعدد وصل مثل الظلوم المعادي تتلظّی علیه ذات اتّقاد بضكلالي وأسْرَعَتْ في فسيادي ساهراً ما ألذُّ طَعْمَ الرُّقاد وعلى ما افترشت شوك القتاد تركَتْني أهذي به الاركتْني أهذي

١- إِنَّا إِلَى الله أخلفتْ ميعادي ٢ ـ ما جزائي ممَّنْ جعلتُ بكَفَيْد ٣- أنْ جفاني بعدَ الوصال وقد كا ٤- أحمدُ اللهَ ذا الجَلال على إسْخا ه - قطعَتْني قَصْفٌ قسمتُ لحَيْني ٦- إذْ ونارُ الهوى على القلب منِّي ٧- أحرَفَتْ صحَّتى بسُقْمى ورُشْدي ٨- تركّتني صبّاً بها مُسْتهاما ٩- تركْتنى كـــان الجَفْن منًى ١٠- تركَتْني إلى الممات قريحاً

( £ Y )

\* القصيدة في الأصل.

٣\_في الأصل: (وميتتي وسدادي).

٥ القصف والقصفة: المرأة الضخمة المتكسرة عند المشي.

٨ \_ الصب: المشتاق، من الصبابة الشوق ورقة الهوي.

٩\_القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر، وفي المثل: (من دونه خرط القتاد).

٢ ـ الأذواد: جمع ذود، القطيع من الإبل بين الثلاثة إلى العشرة، وأراد بغريبة الأذواد الناقة من قطيع آخر تدخل ضمن القطيع، فتضرب وتطرد بشدة.

٣\_القياد: ما يُقاد به من حبل ونحوه، يقال: فلان سلس القياد، أي: يتابعك في هواه، وأعطى فلان القياد: أذعن.

كاسف البال شهرة في بلادي قلت جدِّي الوصال حتى التنادي لشفائي فصار مثْل الرَّماد فَدَ تُها الرَّماد فَدَ اللَّها اللَّماد فَدَ اللَّها اللَّماد فَدَ اللَّها اللَّها اللَّها اللَّماد فَدَ اللَّماد فَا اللَّها ا

**(£**A)

\* وقال أيضاً:

ا اما من حَكَم يُعْدي على مَنْ سامَني جَهْدي المولاة للعَبْد المعَالِم الله المعنى المولاة للعَبْد المعَالِم الله المعنى المولاة للعَبْد العَهْد وما حُلْتُ عن العَهْد العَهْد على المولاة العَهْد على المولاة العَهْد على المعهد وما حُلْتُ عن العَهْد على العَه

وكتب إلى الحسن بن وهب رحمه الله، جواب شعره الذي أوله:

(ليت شعري يا أملح الناسِ عندي هل تعالَجْتُ بالحِجامَةِ بعدي) \*\*

 $(\xi \Lambda)$ 

\* الأبيات في الأصل.

٢ المولاة: هنا السيدة الحرة.

٣ حالت عن العهد: تغيرت.

( 19)

\* القطعة في الأصل. وهي مع خلاف في الترتيب في العقد الفريد ٨ /١٠٧.

\*\* في الأصل: ( ياليت شعري ) وهي من وهم الناسخ.

الحسن بن وهب: ابن سعيد بن عمرو الحارثي، كاتب من الشعراء، كان معاصراً لأبي تمام، وله معه أخبار، وكان وجيهاً استكتبه الخلفاء، ومدحه أبو تمام، وهو أخو سليمان بن وهب، وزير المعتز والمهتدي، ولما توفي الحسن رثاه البحتري سنة ٢٥٠هـ.

(السمط ٥٠٦) فوات الوفيات ١ /١٣٦) الأعلام ٢ /٢٢٦).

قال:

أبهَزْل تـقـــولُهُ أمْ بجدٍّ ١- ليت شعري عن ليتَ شعركَ هذا قلت حقاً لقد تَفَتيْت بعدي ٢ ـ فَلَعْمري إنْ كان قولُكَ فيما نني العاشقُ الْمُتَيَّمُ وحْدي ٣- وتشببهت بي وكُنْتُ أرى أنْ غَمَراتُ الـهُوى لأبْصَرْتُ قَصْدي ٤ - أتركُ القَصْدَ من الأمــور ولولا نَ حَريصاً على صلاحي ورُشْدي ٥ ـ لا أُحبُّ الذي يلومُ وإنْ كـــا ٦- وأُحبُّ الأخَ المشاركَ في الحب لصديقى من مثل شُقُوة جَدِّي ٧- كـصـديقى أبى علىً وحـاشـا شُوْمُ جَدِّي لكانَ مولاي عبدي ٨- إنَّ مولاي عبدُ غيري ولولا \_\_\_\_بَسني ذلَّةً وأضْرَعَ خَدِّي ۹ - سیدی سیدی ومولای مَنْ ألْ

(0.)

وقال أيضاً: (الطويل)

١- وليل كلون الطَّيْلسان سرَيْتُهُ على بطن خَوْد بَضَّة الْمُتَجرِّد

٢\_ في الديوان المطبوع: (تعتيت بعدي) بالعين، والصواب: (تفتيت) بالفاء كما في العقد الفريد.
 العقد الفريد: (فلئن كان ما تقول بجد يابن وهب لقد تفتيت بعدي).

تفتيت: أي تصابيت، تعتيت: من العتو، الاستكبار ومجاوزة الحد، وتعتيت: عصيت ولم تطع.

٣\_العقد الفريد: ( أني أنا الهائم المتيم وحدي ).

٤ \_ العقد: ( لا أرى القصد . . . . غمرات الصبا لأبصرت قصدي ) .

٩\_العقد: ( وألبسني ذلة وأخلف وعدي ) .

أضرع: من الضراعة وهي الذلة.

(01)

\* القصيدة في الأصل.

١-الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يُحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة، وهو ما يعرف بالعامية الشال، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، وهو من لباس العجم، ومن شتم العرب: (يا ابن الطيلسان) يريدون يا عجمي. (المعجم الوسيط: طلس).

الخود: المرأة الشابة. البضَّة: الرخصة الجسد الناعمة.

الوقوفُ إِذا استعجلْتُ والضَّمُّ باليد ٢ - جَزوع على الإِدْلاج أعجَلُ سيرها وأنصبني قَطْعُ الفراش الْمَهَّد ٣- يقولُ ويشكو الأيرَ: أتعبني السُّري عليها سواها بالنَّجاء العَمَرَّد ٤ ـ أجد وما لى حاجة حينن أستوي التثامي بما يُشْفي بريقَتها الصَّدى ٥- إذا أعملت في السَّيْر كان خطامُها وأرْقُدُ منها بينَ بَطْن ومجْسد ٦- أخُبُّ عليها وهي تحت مقره وإنْ سَفَرَتْ فالشمسُ وافَتْ بأسْعَد ٧ - حُواريَّةٌ زَيْنُ النِّقابِ انتقابُها وإِنْ تَمْش لا يَعْدمْكَ حُسْنُ الـــتَأُوُّد ٨ وإنْ قَعَدَتْ زانَ القُعودَ قعودُها تروحُ بأحْنَاء الرِّجـال وتغْتـدي ٩ فهاتيك أقري طارق الهَم لا التي ويفدي الحدا لَحْنَ الغَريض ومَعْبد . ١- فداءٌ لوصف الحُور وصْفُ ابن ناقة ِ

٢\_ الإدلاج: السير بالليل، أوله أو آخره.

٣\_في الأصل: (يقول ويشكو)، والوصف لأنثى، لعلها: (تقول وتشكو).
 السرى: سير الليل. أنصبنى: أتعبني، النصب: التعب والإعياء.

٤\_ العمرُّد: الطويل من كل شيء، والشرس الخلق، والخبيث الداهية.

٥\_الصدي: الشديد العطش.

٦ - أخُبُ : أسرع، وخب: هاج واضطرب، وهو المعنى المراد هنا، وأصل الخبب: العدو ونقل الفرس أيامنه وأياسره جميعاً عند العدو. الجسد: الثوب الملامس للجسد.

٧ في الأصل: (جوارية زين النقاة). حوارية: بيضاء ناعمة.

وافت بأسعد: كناية عن الفرح والبهجة، وأصله من سعود النجوم، وهي عدة كواكب، يقال لكل واحد منه سعد، ومنها سعد السعود، وهو أحدها.

٨ في الأصل: ( نزان ). التأود: التعوّج.

• ١- الغريض: عبد الملك مولى العبلات كنيته أبو يزيد أو أبو مروان، لقب بالغريض لجماله ونضارة وجهه، من مولدي البربر، كان مملوكاً للثريا وأختها عائشة بنتي علي بن عبد الله بن الحارث ابن أمية الأصغر، وقيل: كان مملوكاً لسكينة بنت الحسين، من أشهر المغنين في صدر الإسلام، ومن أحذقهم في صناعة الغناء، كان يضرب بالعود وينقر بالدف ويوقع بالقضيب، توفي بمكة نحو سنة ٩٥هـ. (الأغاني ٢/ ٣٥٩، رغبة الآمل ٥/ ٢٣٣، الأعلام ٤/ ١٥٦).

معبد: معبد بن وهب أبو عباد المدني المغني، كان مولى لبني مخزوم، نشأ في المدينة يرعى الغنم لمواليه، وربما اشتغل بالتجارة، ولما ظهر نبوغه في الغناء أقبل عليه كبراء المدينة، ثم رحل إلى رسسومٌ وأطلالٌ ببرُقة تُهْمَدِ ولا أتوقَى اليسومَ نائبسةَ الغَدَ ولا أتوقَى اليسومَ نائبسةَ الغَدَ ولا أتوقَى اليسومَ نائبسةَ الغَد أشُدِّي ولا ما جاوزَ النَّصْفَ مولدي وعسشراً وتسْعاً بعد حَوْل مُجَرَّد فإنْ حَقَّ خَوْفي فالشمانونَ موعدي فإنْ حَقَّ خَوْفي فالشمانونَ موعدي

١١ - وتفدى لنا في جانب الكَرْخ منزلاً
 ١٢ - ألم تَرَني أعْمَلْتُ نفسيَ في الصِّبا
 ١٣ - أعاذلَ لا أُدعى المُقَصِّرَ في الصِّبا
 ١١ - أعاذلَ لم أبلغْ فأصحو وأرْتدعْ
 ١٥ - لَعَلِي إذا جاوزْتُ خمسينَ حِجَّةً
 ١٥ - أراجعُ سُلُواناً وإنِّي لَخـــائفٌ

(01)

وقال يهجو إبراهيم بن المهدي \*\*:

١ – ألم ترَ أَنَّ الشيءَ للشيءِ عِلَّةً يكونُ لها كالنارِ تُقْدَحُ بالزِّنْدِ

الشام فارتفع شأنه لدى أمرائها، كان أديباً فصيحاً، وعاش طويلاً إلى أن انقطع صوته، توفي سنة ١٢٦ هـ. ( الأغاني ٣٦/١ – ٥٩، تاريخ الإسلام ٥/١٦٥ رغبة الآمل ٢/١٧ ـ ٤٢. الأعلام ٧/٢٦٤).

١١ - الكرخ: الجانب الغربي من بغداد، وهناك أكثر من مدينة في العراق تعرف باسم الكرخ،
 منها كرخ البصرة، وكرخ جُدًّان، وكرخ الرقة، وكرخ سامرا، وكرخ ميسان، وغيرها
 ( ياقوت: كرخ ) .

برقة ثهمد: قال نصر: ثهمد جبل أحمر فاردٌ من أخيلة الحمى، حوله أبارِقُ كثيرةٌ في ديار غَنِيً، وقال غيره: ثهمد موضع في ديار بني عامر، قال طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمد، وقال الأعشى:

هل تذكرين العهد يا ابنة مالك أيام نرتبع السِّتارَ فثهمدا (ياقوت: ثهمد) (٥١)

\* القصيدة في الأصل، والقصيدة في الأغاني ٢٣ / ٥٤ -٥٧، والأبيات: ١٦، ١٥، ١٥، ٢٠، ٢٠، ٢١، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، والأبيات: ١، ٣، ٢، ٣، ٢١، ١٤ في مروج الذهب ٥ / ٨، والبيت الأول في الدر الفريد ٢ / ٢٣٤.

جاء في الأغاني: عن عبيد الله بن محمد بن عبد الملك قال: «لما وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة، اقترض من مياسير التجار مالاً، فأخذ من جدي عبد الملك عشرة آلاف درهم،

٢- كـذلك جـربنا الأمـور وإنما
 ٣- وظني بإبراهـيـم أن مكانه
 ٤- رأيت حُسَيْناً حين صار محمد
 ٥- فلو كان أمضى السيف فيه بضربة

يدلُّكَ ما قد كان قَبْلُ على البُعْدِ سيبْعَثُ يوماً مثلَ أيامه النُّكُد بغسير أمان في يديه ولا عَقْد تُصيِّرُهُ بالقساع مُنْعَفِرَ الخَدِّ

وقال له: أنا أردها إذا جاءني مال، ولم يتم أمره فاستخفى، ثم ظهر ورضي عنه المأمون، فطالبه الناس بأموالهم، فقال: إنما أخذتها للمسلمين، وأردت قضاءها من فيئهم، والأمر الآن إلى غيري، فعمل أبي محمد بن عبد الملك قصيدة يخاطب فيها المأمون، ومضى بها إلى إبراهيم بن المهدي، فأقرأه إياها، وقال: والله لئن لم تعطني المال الذي اقترضته من أبي لأوصلن هذه القصيدة إلى المأمون، فخاف أن يقرأها المأمون فيتدبر ما قاله، فيوقع به، فقال له: خذ مني بعض المال، ونجًم علي بعضه، ففعل أبي ذلك بعد أن حلّفه إبراهيم بأوكد الأيمان ألا يظهر القصيدة في حياة المأمون، فوفّى له أبي بذلك، ووفّى إبراهيم بأداء المال كله» (الأغاني ٢٣ / ٥٠ - ٥٤).

\*\* إبراهيم بن المهدي: هو إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي، أبو إسحاق، ويقال له: ابن شكلة، الأمير أخو هارون الرشيد، ولد ونشأ ببغداد، ولاه الرشيد إمرة دمشق، ثم عزله عنها بعد سنتين، ثم أعاده إليها، ولما انتهت الخلافة إلى المأمون، كان إبراهيم اتخذ فرصة اختلاف الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسه، وبايعه كثيرون ببغداد، فطلبه المأمون فاستتر، فأهدر دمه، فجاء مستسلماً، فسجنه ستة أشهر، ثم طلبه إليه وعاتبه على عمله فاعتذر، فعفا عنه، وكانت خلافته ببغداد سنتين، وتغلب على الكوفة والسواد، وكان إبراهيم أسود حالك اللون عظيم الجثة فصيح اللسان جيد الشعر واسع الصدر، وكان حازماً سخياً حاذقاً بصنعة الغناء، وأمه جارية سوداء اسمها شكلة ، مات بسامراء وصلى عليه المعتصم سنة ٢٢٤ه.

(ابن خلكان ١/٨، الأغاني ١٠/٦٩، ٩٤، تاريخ بغداد ٦/٢٦، أشعار أولاد الخلفاء ص١٤٦/، أشعار أولاد الخلفاء ص١٥-١٩، الأعلام ١/٩٥).

٢\_الأغاني: (كذلك جربت الأمور).

٣ - أيامه النكد: المشؤومة القليلة الخير.

٤ محمد: هو محمد الأمين ابن هارون الرشيد، والحسين: هو طاهر بن الحسين الذي حاصر بغداد
 وانتهى بقتل الأمين سنة ١٩٨هـ/٨١٣م.

٥ ـ الأغاني: ( فصيره بالقاع). منعفر الخد: متمرغ في التراب.

فقد كان ما بُلَغْتُ من خَبرِ الجُنْدِ وَلا قستلوهُ يومَ ذلك عن حقْدِ ولا قستلوهُ يومَ ذلك عن حقْدِ حَلُومٍ وبُعْدُ الرأي عن سُنَنِ القَصْدِ سيبْقى بقاءَ الوحْي في الحَجرِ الصَّلْدِ بابْعَدَ في المكروهِ من يومه عندي وأيمانَهُ في المهزْلِ منهُ وفي الجسد وأيمانَهُ في المهزْلِ منهُ وفي الجسد لهُ خير أيمانِ الخليفة والعَبْدِ تَعْنَى بسليليالي الخليفة والعَبْدِ إليك ولا مسيل إليك ولا وُدِّ اليك ولا وُدِّ الى الله زُلْفى لا تخيبُ ولا تُكدي على رُغْمه واستاثر الله بالحمد على رُغْمه واستاثر الله بالحمد في إنت مَعْرِيٌّ بحسب الذي تُسْدي ومن ليس للمنصور بابن ولا المهدي

٦\_الأغاني: (فقد كان ما خبِّرْتُ).

٩\_الصُّراح: الخالص من كل شيء.

١٠ ـ الوحي: الكتابة والنقش.

١٢ ـ العمدة: (بإيمانه في الهزل)، مروج الذهب: (وأيامه في الهزل).

١٣ ـ الأغاني: (له شرُّ أيمان الخليفة والعبد). في المطبوع: (عبد خليفة).

١٤ ـ يشير هنا إلى صناعة إبراهيم بن المهدي في الغناء وبراعته فيه.

٥١\_الأغاني: (فوالله ما من).

١٦\_زلفي: قربي، تكدي: تخيب ولا تظفر.

۱۷\_على رغمه: على كره منه.

۱۸\_ تسدي: تحسن وتصلح.

ببيعته رُكْبانُ غَور إِلى نَجْد ٠٠- فكيف بمن قد بايعَ الناسَ والتقَتْ ٢١ - ومن صكَّ تسليمُ الخلافة سَمْعَهُ ٢٢ - وأيُّ امرئ سامي بها قَطُّ نفْسَهُ ٢٣ - وترجمُ هذي النابت ـــيَّةُ أَنَّهُ ٢٤ ـ يـقـــولون سُنِّيٌّ وأيَّةُ سُنَّةٍ ٢٥ - وقد جعلوا رُخْصَ الطعام بعَهْده ٢٦ - إذا ما رأوا يوماً غلاءً رأيتَهُمْ ٢٧ ـ وأقْبَلَ يومَ العيد يوجفُ حَوْلُهُ ٢٨ - ورجَّالةٌ يمشونَ في البيض دونَهُ

يُنادى [بها] بين السِّماطين من بُعْد ففارَقها حتى تغَيُّبَ في اللَّحْد إمامٌ لها فيما تُجن وما تُبدي تقومُ بجون اللون صَعْل القفا جَعْد زعيماً لهم باليُمْن والكوكب السَّعْد يحنونَ تَحْناناً إِلى ذلك العَهْد وجَيفَ الجياد واصطكاك القَنا الجُرْد وقد تبعوهُ بالقضيب وبالبُرْد

. ٢ في الأصل: (فكيف بمن بايع)، الأغاني والعمدة: (الركبان غوراً إلى نجد). الغور: المنخفض من الأرض، والغور أصله ما تداخل وما هبط، فمن ذلك غور تهامة، ويقال للرجل: قد أغار إذا دخل تهامة، وغور كل شيء قعره، والغور تهامة وما يلي اليمن، قال الأصمعي: ما بين ذات عرق إلى البحر غور تهامة. (ياقوت: الغور)

٢١ ـ في الأصل: (ينادي بين السماطين)، الأغاني: (ومن سكَّ تسليم الخلافة سمعه). العمدة: (ينادى به بين السماطين عن بعد). صك: ضربه ضرباً شديداً. السماطان: الصفَّان من الناس، وسماط القوم: صفهم.

٢٢\_ الأغاني والعمدة: ( سمَّى بها قط نفسه )، الأغاني والعمدة: ( حتى يغيب في اللحد ).

٢٣ الأغاني: (وتزعم هذي النابتية أنه إمام لها فيما تسر وما تبدي). النابتية: طائفة من الحشوية أحدثوا بدعا غريبة في الإسلام.

٢٤ سنى: قيل إِن أهل بغداد سموا إِبراهيم بن المهدي (الخليفة السني)، وانهم يتهمون المأمون بالرفض لمكان علي بن موسى منه (ابن الأثير ٥ / ١٩١).

الجون: الأسود، وكان إبراهيم بن المهدي أسود اللون، وأمه جارية سوداء تسمى (شكلة)، ويقال: إبراهيم بن شكلة.

الجعد من الشعر: خلاف المسترسل، والجعد: البخيل اللئيم، وجعد القفا، وصعل القفا: لئيم الحسب، والجعد من الأضداد، ويطلق على الكريم، وأراد هنا المعنى الأول.

٢٥ : يشير في هذا البيت إلى تعلق الناس بالتنجيم.

٢٧\_الأغاني: (وإقباله في العيد يوجف حوله وجيف الجياد واصطفاق القنا الجرد). يوجف: يسرع، ووجف الفرس: عدا وسار العَنَق. الاصطفاق: الاهتزاز

فلم يوْتَ فيما كان حاولَ من جَدً على عَمْد على خطأ إِذْ كان منه على عَمْد ولَلْعَمُّ أولى بالستَّغَمُّد والسرِّفْد ولليكَ سَفَاهُ الرأي والرأيُ قَد يُردي مستى يوردوا لا يُصْدروهُ عن الورد به وبك الآباءُ في ذرْوَة المجْد وهل يجمعُ القَيْنُ الحُسامينِ في غِمْد رأيتُ لهم وَجْداً به أيَّمسا وَجْد رأيتُ لهم وَجْداً به أيَّمسا وَجْد مسبورٍ عليها النفس ذي مرَّة جلْد عليه على الحين الذي قلَّ من يَفْدي عليه بن مسوسى بالولاية للعَهْد علي بن مسوسى بالولاية للعَهْد علي بن مسوسى بالولاية للعَهْد علي أبن مسوسى بالولاية للعَهْد العَهْد علي أبن مسوسى بالولاية للعَهْد علي أبن مسوسى بالولاية المؤلية الم

79- فإنْ قلتَ قد رامَ الحِلافةَ غيرهُ رقد - فلم أُجْرِهِ إِذْ خَيَّبَ اللهُ سَعْيَهُ - 70- فلم أُجْرِهِ إِذْ خَيَّبَ اللهُ سَعْيَهُ - 71- ولم أرضَ بَعْدَ العَفْوِ حتى رفدْتَهُ - 77- فليس سواءً خارجي رمى به - 77- فليس سواءً خارجي رمى به - 77- تعاوت له من كلِّ أوْب عصابةً - 78- وآخرُ في بيت الجليفة يلتقي - 78- فمولاكَ مولاهُ وجُنْدُكَ جُنْدُهُ - 77- وقد رابني من أهلِ بيتكَ أنَّني - 77- وقد رابني من أهلِ بيتكَ أنَّني - 77- فدانا فهانت نفسهُ دونَ مُلكَنا - 7۸- فدانا فهانت نفسهُ دونَ مُلكَنا - 78- على حين أعطى الناسَ صَفْوَ أَكُفَهُمْ

٢٨ ـ الأغانى: (في البيض قبله).

٣٠\_الأغاني: (إِذ كان منه ولا عمد).

٣١ ــ الأغاني: (بعد العفو حتى حتى رفعته وللعم أولى بالتعهد والرفد). الرفد: العطاء.

٣٣\_ في الأصل: (تفاوت له)، الأغاني: (تعادت).

تعاوت عصابة: اجتمعوا عليه. من كل أوب: من كل جهة وناحية.

٣٤\_الأغاني: (ومن هو في بيت الخلافة تلتقي).

٣٥\_القين: الحداد ، وقد يطلق على كل صائغ.

٣٦ \_ في الأصل: (وقدرابني منه) ولا يستقيم الوزن. الوجد: الحب.

٣٧ في الأصل: (من أين ملمة).

ذو مِرَّةٍ : ذو قوة، والمِرَّة: العقل أو شدته، والمرة: الأصالة والإحكام (المعجم الوسيط: مرر).

٣٨\_ الأغاني: (فدانا وهانت . . . عليه لذي الحال التي قل من يفدي ) .

٣٩\_الأغاني: (صفق أكفهم . . . . بالولاية والعهد ) .

علي بن موسى: الكاظم بن جعفر الصادق، أبو الحسن الملقب بالرضا، ثامن الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، من أجلاء السادة أهل البيت، ولد في المدينة وكان أسود اللون، أمه حبشية، أحبه المأمون العباسي فعهد إليه بالخلافة بعده، وزوجه ابنته، وضرب اسمه على الدينار والدرهم، وغير

 ٤ - فما كان منًا من أبنى الضَيْمَ غيرة ٤١ - وجَرَّدَ إبراهيمُ للموتِ نَفْسَهُ ٤٢ - فأبلى ومنْ يبلُغْ من الأمْرِ جَهْدَهُ ٣٤ - فهذي أمورٌ قد يخافُ ذوو النُهى

ولكنْ كفانا في القَبولِ وفي الرَّدُ وأبدى سلاحاً فوق ذي مَيْعَة نَهْدِ فليسَ بمذموم وإنْ كان لم يُجْد مَغَبَّتَها واللهُ يَهاديكَ للرَّشْد

(01)

#### وقال يمدح المعتصم:

للوقْتِ يرصُدُهُ ويحسُبُ باليدِ عُرْضَ الفِجاجِ إلى المغارِ الأبْعَدِ ويصيفُ حينَ يصيفُ تحتَ الفَرْقَدِ رقَدَتْ وطابَ لها الكرى لم يَرْقُد

(الكامل)

١- قَسَمَ الزمانَ على البلادِ ولم يُقِمْ
 ٢- لمَّا حوى الرومَ الشتاءُ رمى بها
 ٣- يأوي إلى قُطْبِ الجنوبِ إذا شتا
 ٤- نعْمَ الخليف قُ للرَّعِيَّةِ مَنْ إذا

من أجله الزي العباسي الذي هو السواد، فجعله أخضر، وكان هذا شعار أهل البيت، فاضطرب العراق، وثار أهل بغداد، فخلعوا المأمون وهو في (طوس)، وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي فقصدهم المأمون بجيشه، فاختبأ إبراهيم ثم استسلم وعفا عنه المأمون، ومات علي الرضا في حياة المأمون بطوس فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد، ولم تتم له الخلافة، وعاد المأمون إلى السواد، فرضي عنه الناس. (ابن الأثير ٦/١٦، الطبري ١٠/ ٢٥١، اليعقوبي ٣/ ١٨٠، ابن خلكان المرابي المرابي الأعلام ٥/٢٦).

• 3\_ الأغاني: ( فما كان فينا من أبّى الضيم غيرُه كريم كفي ما في القبول وفي الرد ) ·

٤١ ـ ذو ميعة: ذو نشاط وميعة كل شيء أوله، وميعة الفرس: أول جريه وأنشطه. النهد: الفرس الجسيم المشرف الحسن الجسم.

٢٤ في الأصل: (لم يجدي)، الأغاني: (وأبلي ومن يبلغ).

٤٣ ـ ذوو النهي: ذوو العقول الراجحة. المغبة: العاقبة.

(01)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_المغار: موضع الغارة. الفجاج: الطرق الواسعة.

٣ في الاصل: (تحد الفرقد)، الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي، يهتدى به، وهما فرقدان،
 وجاء في الشعر مثنى ومفرداً، وذلك لشدة اتصالهما.

(04)

وكتب إلى عبد الله بن طاهر: \*\* (الوافر) ١\_ أتزعُـمُ أنَّني أهـوى خليـلاً سواك على التداني والبعاد ٢\_ جحد ثُ إذا موالاتي علياً وقلت بأنَّني مولى زياد (01)

[البسيط] وقال ابن الزيات:

١\_ اصبر لها صَبْرَ أقوام نفوسُهُ م لا تستريح إلى عقل ولا قود ٢\_ لم ينْجُ من خيرها أو شرها أحد "فاذكُرْ شوائبَها إنْ منت من أحد ٣\_خاضَتْ بِكَ المنْيةُ الحمقاءُ غَمْرَتها فتلك أمواجُها ترميكَ بالزَّ بَد

(07)

- \* البيتان في الأغاني ٢٣ / ٥٩ قال: أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثني عبد الرحمن بن سعيد الأزرقي قال: «استبطأ عبدُ الله بن طاهر محمدَ بن عبد الملك في بعض أموره، واتهمه بعدوله عن شيء أراده إلى سواه، فكتب إليه محمد بن عبد الملك يعتذر من ذلك، وكتب في آخر الكتاب يقول: أتزعم ....».
- \*\* عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء، أبو العباس، أمير خراسان، ومن أشهر الولاة، أصله من ( باذغيس ) بخراسان، وكان جده زريق من موالي طلحة بن عبد الله المعروف بطلحة الطلحات، ولي عبد الله إمرة الشام، ثم نقل إلى الشام، ثم نقل إلى مصر سنة ٢١١ هـ ثم إلى الدينور، ثم ولاه المأمون خراسان، وأبدى كفاءة وحزما، وقد أعجب المؤرخون بأعماله فأثنوا عليه، كان سخياً مع علم ومعرفة، وللشعراء فيه مراث كثيرة، وقال الشابشتي: كان المأمون تبناه وربَّاه، توفي بنيسابور سنة ٢٣٠ هـ.

(الحبر ص٣٧٦) ابن الأثير ٧/٥) الطبري ١١/١١) ابن خلكان ١/٢٦٠ تاريخ بغداد ٩ / ٨٣ ٤ ، الولاة والقضاة ص ١٨٠ ، الأعلام ٤ / ٩٤ ) .

- \* الأبيات في المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ ص ٣٣، قالها حين دخل على الإفشين وهو
  - ١\_العقل: دية القتيل. القود: القصاص.

(مجزوء الرجز) وقال:

١- قام بقلبي وقَعَد طبي نفي عنى الجَلد الله ٢ يا صاحب القَصْر الذي أرَّق عيني ورَقَ ل ٢ ٣\_ واعَطشي إلى ف\_م يَمُجُّ خَمْراً منْ بَرَدْ ٤ إِنْ قُسِّمَ الرزقُ فَحَسْ بي بكَ من كُلِّ أحدْ

(07)

[المجتث] وكتب إلى الحسن بن سهل:

> ١\_ أبا على أراك الإل \_ هُ في الأمر رُشْدكُ ٢\_إِنْ لم تكنْ عنديَ اليو مَ كنتُ بالشوق عندَكُ ٣\_ فاهدم محلَّك عندي واجْهَد لذلك جَهدك ٤ فلسستُ أزدادُ إلا رعايسةً لك ودَّكْ ٥ ـ وانعَمْ بمن قُلْتَ فيها عبدَ الرجاء وعبدكُ

> ٦- أزيل نحسُك فيها وأطْلَعَ اللهُ سَعْدَكُ

(00)

\* الأبيات في الأصل ، وفي العمدة ٢ / ٧٣٩ - ٧٤٠. ٤\_العمدة: (إِنْ قسم الناس فحسبي).

 $(\Gamma^{\circ})$ 

\* القطعة في الأغاني ٢٣ /١١٣ ط بيروت ١٩٩٢ ، عن أبي العيناء، قال: طلب محمد بن عبد الملك الزيات الحسنُ بنَ سهل، وكان قد اصطبح مع بنات، فكتب إليه: يا سيدي أنا في مجلس بهي، وطعام هني، وشراب شهي، وغناء رضي، أفتأحولُ عنه إلى كدٌّ شقى، ووثبت بنت لتقوم، فردها وكتب:

> ما بان عنك الذي بنْ \_ت عنه لا عاش بعدك ْ إِنْ لِم يكُنْ عندَهُ الصَّبِ رُوالسُّلُوُّ فعندكُ وما وجَدته إلا عبد الرجاء وعبدكُ فاستلبها الرسول، ومضى بها إلى محمد، فوقع فيها: أبا على . . . . الأبيات .

وقال: (مجزوء الرجز)

ا\_يا يُمْنَ يومي وغَدِه ويُمْنَ ما بَعْدَ غَدِه ٢\_ليس لمن يحسد لُ إِلاَ حظه من حَسَدِه ٣\_ وابأبي مُخْتَضِب أوما إلينا بيدة ٤\_ أوما بها ثمّ ثنى الحَتَه في كَبِدة ٥\_إِنَّ الضَّنى في جَسدي يُخْبِرُني عن جَسَدة ٣\_ يُخْبِرُني عن جَسَدة ٢\_ يُخْبِرُني عن جَسَدة

(°V)

\* الأبيات في الأصل.

٣- المختضب: الذي صبغ يده بالحناء.

٥ الضنى: المرض أو الهزال الشديد.

## (حرف الراء) (۵۸)

وقال يرثى: (الطويل)

١- يقولُ لي الخُلاَّنُ لو زُرْتَ قَبْرَها فقلتُ وهلْ غيرُ الفؤادِ لها قَبْرُ
 ٢- على حين لم أُحْدِثْ فأجْهل فَقْدَها ولم أبلغِ السِّنَ التي معها الصَّبْرُ

(09)

وقال:

عَيْبًا أما تنتهي فَتَزْدَجِرُ أمْ أنتَ فَيِهِمَنْ يبيتُ يَعْتَذَرُ وأنتَ صَلْدٌ ما فييك مُعْتَصَرُ وللحسسود الترابُ والحَجَرُ ١- يا أيها العائبي ولم يَرَ لي
 ٢- هــلْ لــكَ وِتْرٌ لــديَّ تــطْلُبُهُ
 ٣- إِنْ كـانَ قَسْمُ الإله فــضَّلني
 ٤- فـــالحَمْدُ والمَجْدُ والثناءُ لَهُ

(o)

\* البيتان في الأصل، وفي العمدة ٢ / ٧٤٠، و الأغاني ٢٣ /٥٨، وفي الأغاني: أنشدني الحسن بن وهب لمحمد بن عبد الملك أبياتاً يرثي بها سكرانة أم ابنه عمر، وجعل الحسن يتعجب من جودتها.

٢ الأغاني والعمدة: (فأجهل قدرها). أحدث: من الحداثة زمن الصبا والشباب.

(09

\* القصيدة في الأصل ، والقصيدة في معجم الأدباء مع بيت آخر زيادة ١ /٣٣ ط إحسان عباس، وفيه : قال محمد بن عبد الملك الزيات في رجل خلو من الأدب، والأبيات : ١، ٢، ٤، ٤، ١، ٥ في الأغاني ٢٣ /٦٨، قال : وهي طويلة، وفيه : قال يجيب علي بن جَبَلة العَكَوَّك، وكان هجاه بقوله :

نبهت عن سنَة عينيك فاصْطَبر واسحبْ بذيلك هل تقفو على أثرِ ١-معجم الأدباء: (ولم تربي عيباً ألا تنتهي وتزدجر).

٢ - في الأصل: (فيمن أبيت)، معجم الأدباء: (أم لست مما أتيت تعتذر).

٣ الأغاني: (فأنت صلدٌ ما فيك معتصرُ)، الصلد: الصخر.

٤- الأغاني: (والثناء لنا)، معجم الأدباء: (فالحمد والشكر والثناء له).

٥- اقْرأْ لـنا سُورةً تُخَوفُنا المُهُوبِ لَهُ ١- أو ارْوِ فقْهاً تَحْيا القُلُوبِ لَهُ ١٠- أو اروِ عن فارس لنا مشكلاً ١٠- أو اروِ عن فارس لنا مشكلاً ١٠- أو اروِ عن فارس لنا مشكلاً ١٠- أو هات كيف الإعرابُ في الرَّفْ ١٠- أو اروِ شعراً أو صفْ عروضاً ١١- أو اروِ شعراً أو صفْ عروضاً ١٢- فإنْ جَهِلْتَ الآدابَ مُرْتَغِباً ١٢- فإنْ جَهِلْتَ الآدابَ مُرْتَغِباً ١٢- ومَنْ يُعَرضْ من ذاكَ ميسرةً ١٤- فغن صوتاً تلهو الغُواةُ لَهُ ١٥- تعييشُ فيينا ولا تلائمنا ١٥- تعييشُ فيينا ولا تلائمنا ١٥- تعييشُ فيينا ولا تلائمنا ١٥- مُمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١٠٥- الله مَمنُّكُ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ ١١٥ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ اللهُ ١٠٥ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ اللهُ اللهُ ١١٥ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ اللهُ ١١٥ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ اللهُ ١١٥- اللهُ ١٠٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٥- اللهُ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقٍ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومَا اللهُ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ ومُغْتَبَقِ ١١٠ ميسن مَرْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتُعَ مِنْتَعِ مِنْتُعِ مِنْتُ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتَعِ مِنْتُعِ مِنْتُعُونَ مِ

٦\_ في الأصل: (تحيى القلوب)، معجم الأدباء:

(أو اروِ فقها تحي القلوب به جاء بـه عن نبينا أثر)

٩\_البيت إضافة من معجم الأدباء.
 ١\_معجم الأدباء: (أو هات كيف الصواب... التصريف والصور).

١١\_معجم الأدباء: (أو صف لنا غرضا يبلى صحيح منه ومنكسر).

١٣\_معجم الأدباء: (ولم تعوض من ذاك ميسرة .... لبهجة أثر).

الشبر: كذا في الأصل، والشَّبِرُ: البَطِر الزاهي المرِحُ.

١٤\_معجم الأدباء: (تلهي الفؤاد به.... جهلت مغتفر).

ه ١ ـ الأغاني: (ولا تلائمنا . . . كما تعيش الحمير والبقر).

وعجز البيت في الأغاني هو عجز البيت الأخير في الأصل.

- 17\_الأغاني: (الأشعار منك وما)، معجم الأدباء: (الأسعار أنَّى وما).

(المتقارب) وقال أيضاً:

١ - من العين واقفَةٌ دَمْعَ ــ قٌ فلا هي تَجفُّ ولا تَقْطُرُ ٢\_ ومن تحت أحشائها لوعةٌ إليكَ على كَبدي تَزفُـرُ ٣\_فيا رامياً في حشا نفسه بسَهْم الفراق وما يَشْعُرُ ٤\_ببغداد تترك مَنْ قد هَوي حت وأنت عَداً مُزْمعٌ مُبكر ه فكلُّ لكُلُّكَ منهُ مُدا مٌ وكُلُكَ من كُلِّه يسْكَرُ

(11)

(الكامل) وقال:

١ - هل أنت صاح أو مُراجعُ صَبْوَة مَا أنت فيما بين ذاك تُفكُّرُ ٢ ـ لا بل أَظُنُّكَ قد جَنَحْتَ إلى الصِّبا وإذا صبوتَ فليسَ مثلكَ يُعْذَرُ ٣-إنبي خَدَشْتُ وقد نظَرْتُ بفكرة ولعلَّ ما أُخْطي إذا ما أنظرُ

(77)

(السريع) وقال في جارية كان يهواها اسمها عذر:

(7.)

الأبيات في الأصل.

(11)

\* الأبيات في الأصل.

١\_الصبوة: جهلة الفتوة.

٢\_ جنحت إلى الصبا: ملت نحو جهالة الفتوة.

(77)

\* الأبيات في الأصل.

119

١ ـ يا عُذْ رُ زُيِّنَ باسمك العُذْرُ وأسا ولم يُحْسن بك الدَّهْرُ ٢\_ وهي التي قالت وقد جعَلَت تنسَلُ من وَجْناتها الجَمْرُ ٣\_ اكمد بدائك هل رأيت كذا بدراً يلوح بخدر البدر

(77)

(الخفيف) وقال:

> ١ ليتَ شعْري وذاكَ عندي عيبٌ كيف يحيا مباعَـدٌ مهجـورُ وتولَّت وذنْبُها مَعْفُورُ كيفَ والقَلْبُ عندها محصورُ

> ٢\_عاقَبْتَني على الذي اجْتَرَمَتْهُ ٣\_ جعلت بيننا الوصال ونادت الختيال يا هجْرَنا منصور ٤ \_ لو بنا قـوَّةٌ سَعَيْنا عليهـا

> > (71)

وقال أيضا في الواثق \*\* أيام النجف، ولم يكن دخل إليه أربعين ليلة: (البسيط)

١ ـ في الأصل والمطبوعة: (وأساء) بالهمز، ولا يستقيم بها الوزن. (77)

\* الأبيات في الأصل.

١ ـ في الأصل: (وذاك عنى عيب).

٢\_ اجترمته: جنته واقترفته.

(75)

\* الأبيات في الأصل.

\*\* الواثق: هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي، أبو جعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق، ولد ببغداد وولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٢٢٧ هـ فامتحن الناس بخلق القرآن، وسجن جماعة وقتل في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي بيده، شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم، ومات في سامراء بعلة الاستسقاء، قيل كان مسرفاً في حب النساء ووصف له دواء للتقوية فمرض منه وعولج بالنار فمات محترقاً، كان كريماً عارفاً بالآداب والأنساب طروباً يميل إلى السماع عالما بالموسيقي، وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين، توفي سنة ٢٣٢ هـ. (ابن الأثير ٧/١١، الطبري، ١١/ ٢٤، اليعقوبي٣/٢٠٤، الأغاني ٩/ ٢٧٦ ـ ٢٧٦، مروج الذهب ٢ / ٢٧٨ ـ ٢٨٨، تاريخ بغداد ١٤ / ١٥، الأعلام ٨ / ٢٢ - ٣٣).

١ خليفة الله طالت عنك غيْبتنا
 ٢ فالعَبْدُ يشكو إلى مولاهُ وَحْشَتَهُ
 ٣ جَدِّدْ لعَبْدِكَ نوراً يسْتَضيء به
 ٤ لا يَهْتدي لطَريق القصد يَسْلُكُـهُ

عَشْراً وعشراً بعده المُخَرا لو كان بالعَبْد صَبْرٌ بعد ذا صَبَرا من نور وَجْهِكَ يجلو السَّمعَ والبصرا من لا تَرى عَيْنُهُ شَمْساً ولا قَمَرا

(البسيط)

(70)

وقال في الفضل بن سهل \*\*:

فسسَقِّها الماء من عينيك والمطرا ريْبُ الزمان فأجلى أهلها زُمَرا طوارق الهمَّ إِنْ سَحَاً وإِنْ دَرَرا حَلَّتْ به نوبة من دهْرِه صَبَرا يومُ الفراق ولم يتركُ له بصرا ويُجْشِمُ المُقْلَتِينِ الدمْعَ والسَّهَرا لو شئت خَبَرْتِنا عن أهْلكِ الخَبرا ولا نرى منهم عَيْناً ولا أثراً

حستى إذا القَيْظُ ولِّي آثَروا الحَضرا

١- قِفْ بالمنازلِ والرَّبْعِ الذي دَثَرا 
 ٢- بل ما بكاؤك في دارٍ تَضَمَّنها 
 ٣- بلى وجَدْتُ البُكا يشفي إِذا طرقَتْ 
 ٤- ما أحسنَ الصبْر لو كانَ المُحبُ إِذا 
 ٥- كيف العزاءُ ولم يتركُ له كَبداً 
 ٢- ما زالَ يُشْعِلُ ناراً في جوانحه 
 ٧- يا دارُ دارُ الألى ولَتْ حُمولُهُمُ 
 ٨- أينَ الذينَ عَهِدُنا لا نُحسَّهُمُ 
 ٩- قاظوا ربيعَهُمُ في خِصْبِ بادية

(70)

<sup>\*</sup> القصيدة في الأصل ، والبيتان ٢٤ ، ٢٨ في الأغاني ٢٣ / ٥٢، وزهر الآداب٢ /٣٩٣.

<sup>\*\*</sup> الفضل بن سهل السرخسي، أبو العباس، وزير المأمون وصاحب تدبيره، اتصل به في صباه وأسلم على يده سنة ١٩٠ هـ، وكان مجوسياً، وصحبه قبل أن يلي الخلافة، فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاً، فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة)، مولده ووفاته في سرخس (بخراسان)، قتله جماعة بينما كان في الحمام، وقيل: إن المأمون دسهم عليه، وقد ثقل عليه أمره، وكان حازماً عاقلاً فصيحاً من الأكفاء، أخباره كثيرة.

<sup>(</sup>ابن خلكان ١/٣١٦، الوزراء والكتاب ينظر (الفهرس)، الكامل ٦/٥٨ و١١٨، تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٩، اللباب ١/٥٤٥، الأعلام ٥/ ١٤٩).

قد شذّب النّي عن أصْلابها الوبرا سار العرضنة بعد الأيْن أو خطرا بها لحاقاً قُبَيْل الصّبْح أو سَحرا ولو نزلت ببطن السيّف من هجرا من شاء هذا لبين أو [به] أمرا من شاء هذا لبين أو [به] أما حفظت ولا حُسنى لمن غدرا يكاد يمنع منها دمعها النّظرا يسالم المرء أعدداء وإنْ وترا لم ألق فيه إذا استنصرت مُنتصرا

١٠ في الأصل: (عن أصلابها الوترا).

الشملال: الناقة الخفيفة السريعة. الإبل الخيَّسة: التي خيست للنحر أو القسم. النيُّ: الشحم.

١١ ـ في الأصل: (سار العريضة) وهو وهم.

القرم: فحل الإبل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للضراب، والقرم من الرجال: السيد المعظم.

أرنَّ الحادي: صوت وصاح. سار العرضنة: إذا سار بهمة ونشاط. الأين: التعب. خطر في مشيه: اهتز وتبختر.

١٢ ـ في الأصل: (حادي العين) وهو تحريف من الناسخ.

العيس: الإبل التي يخالط بياضها شقرة. لا تربع: أي لا تتوقف، ربع بالمكان: أقام واطمأنً وانتظر وتحبّس.

١٣\_ أمم بلادك: اقصدها. السيف: ساحل البحر.

هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين، وقيل: ناحية البحرين كلها هجر، وقصبة بلاد البحرين هجر (ياقوت: هجر).

١٦ \_ في الأصل: (دمعها المطرا).

١٧\_في الأصل: (سميتني .... الغداة).

١٨ - الوجناء: الناقة العظيمة الوجنتين، أو هي الصلبة، من الوجين وهو الأرض الغليظة.

إلا تعسنُه الله الصارمُ الذّكرا لائت أكرا من آوى ومَنْ نَصَرا رياستينِ ولم تظلم بها بشرا إذنْ لنالت يداك الشمس والقَمرا أعملُ إلى غير لا الشمس والقَمرا لا أقرب الورْد حتى أعرف الصدرا المرام المياه ولا أطرُق بها الكدرا من دونها ذا يد يهدي له الحجرا من دونها ذا يد يهدي له الحجرا لكن لتُلبِسني التحجيل والخررا لكن لتُلبِسني التحجيل والخررا من مسحها المرو والكدّان والبَهرا إلا تعسفها المرو والكدّان والبَهرا إذا المطي ونى لم تعسرف الخورا إذا المطي ونى لم تعسرف الخورا عداد إذا ما ونى أمثاله انشمرا

۱۹ - بلا دليل ولا عَقْد يُشَكُّ لها ، ۲ - يا ناصِرَ الدينِ إِذْ رَثَّتْ حبائلُهُ ٢١ - أعطاكَ ربُّكَ من أفْضال نعْمته ٢٢ - لو كان خَلْقٌ ينالُ النَّجْمَ مَن كَرَمَ ٢٢ - لو كان خَلْقٌ ينالُ النَّجْمَ مَن كَرَمَ ٢٣ - إني شَعَرْتُ فلم أمدَ حْ سواكَ ولم ٢٣ - إني شَعَرْتُ فلم أمدَ حْ سواكَ ولم ٢٥ - إني متى أظم لا أجْهَرْ براحلتي ٢٥ - إلا موارِدَ لا يلقى الغريبُ بها ٢٧ - إلَّت المياهَ التي تسقي إذا طُرِقَتْ ١٨ - لم أمتَدحْكَ رجاءَ المالِ أطلبُهُ ١٩ - إليكَ أعْمَلْتُها تَدْمى مناسمُها ١٩٠ - إليكَ أعْمَلْتُها تَدْمى مناسمُها ١٩٠ - لم يُثْقِ من نَيِّها عَضُّ النَّسوعِ بها ١٣ - تخْدي على ثَفنات يرتَمينَ بها ١٣ - لاياً أنيْخَتْ قليلاً ثم أزعَجَها ٢٨ - لاياً أنيْخَتْ قليلاً ثم أزعَجَها

٢٤ ـ الأغاني: (وليس ذلك إلا أنني رجل لا أطلب الورد).

المرو. تحجاره بيض رفاق، وهي صرب من الصوان. المحدان المحبارة الرحوة مصارد المرود المحارد المرادة الرحوة مصارد

ه ٢ \_ أجهر: من جهر الأرض، سلكها من غير معرفة. السدم من المياه: المتغير لطول المكث، والسدم: الماء المتدفق أيضاً.

٢٩ المناسم: جمع مَنْسِم ، وهو طرف خُف البعير.
 المرو: حجارة بيض رقاق، وهي ضرب من الصوان. الكدان: الحجارة الرخوة النخرة.

<sup>.</sup> ٣- النسوع : جمع النسع، وهو سير أو حبل من أدم يكون عريضاً على هيئة أعنَّة النعال تشد بها الرحال .

٣١ تخدي: خدى البعير يخدي، أسرع وزجً بقوائمه. الثفنات: جمع الثفنة وهي من البعير ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ. وني: ضعف وتعب وفتر. الخور: الضعف والانكسار.

إلا حسواسر صرعى غُودرَتْ جَزَرا ويبجسعلُ الماء دونَ الزَّادِ مُدَّخَرا عندَ الإمامِ وأعفاهم إذا قَدَرا عندَ الإمامِ وأعفاهم إذا قَدَرا في حومة الموتِ حتى استَنْتَجَ الطهرا في حومة الموتِ حتى استَنْتَجَ الطهرا بسالمُكْرِ إِنَّ ابسنَ أمِّ الحَرْبِ مَنْ مَكَرا بسلكُرْ إِنَّ ابسنَ أمِّ الحَرْبِ مَنْ مَكَرا بطُنَ السوادِ يَجُرُّ الشوكَ والشجرا شابُ ابنُ عشرينَ منها واشتكى الكبرا شاب ابنُ عشرينَ منها واشتكى الكبرا وأوطأتْهُ بساطَ الذُّلُّ مُقْتَسرا وأنْ صَغُرا وأنْ سَعُرا في من بعدما ضمرا كُلُهُ من بعدما ضمرا كُلهُ من بعدما ضمرا كلهُ من بعدما ضمرا تورا تورا تعرَبُ قيمَا إذا استَعْرَضْتَها زَوَرا صَعْرا صَدَرا تَدَا كَرِيمَةُ قَومٍ أُسْمِعَتْ هَجَرا حَدِيمَةً قَومٍ أُسْمِعَتْ هَجَرا

٣٣ - في مَهْمة لا تَرى عَيْنُ البصيرِ بهِ
٣٥ - يعَضُ من هَوْلهِ الحادي بِأُصْبَعِهِ
٣٥ - حتى أُنيخَتْ باعلى الناسِ منزلةً
٣٦ - هو الذي فُقئتْ عينُ الضَّلال به
٣٧ - ما زالَ يُلْحِقُها ضَرْماً مُضَرَّمةً
٣٨ - قادَ الأعاديَ كُرْهاً خاضعينَ لهُ
٣٩ - أبدى محاربة ثم انبرى لهم هم ٤٠ ساق الكتائب من مَرْو فأوْردَها ١٤ - حتى أَحَلَتْ بدارِ المُلْكِ داهيةً
٢٤ - وابت زَّت الناكث المخلوع بزَّتهُ
٣٤ - وفَرَقتْ بينَ ذي زَوْجٍ وزَوْجَتِهِ
٣٤ - عن كُلِّ سابِحَة أو سابحٍ عَند عَد المُحَد المُحَد الله المَاحِ بَدَد الله الرَّالِ المُلْكِ داهيةً ١٤ - عن كُلِّ سابِحَة أو سابحٍ عَند عَد المَحْد المُحَد المَحْد المَحْد المَحْد المُحْد المَحْد المُحْد المَحْد المُحْد المَحْد ا

٣٢\_في الأصل: ( لأيا أتيحت . . . . ما دوني ) . انشمر: جَدَّ وأعجَل.

٣٧\_ في الأصل: (صما مصرمة).

. ٤\_ مرو: بلد بخراسان كان المأمون قد وجه جيوشه منها لحرب الأمين، ثم اتخذها عاصمة في أول خلافته.

السواد: سواد العراق وهو ما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرساتيق.

١٤\_ يشير هنا إلى الحرب التي قامت بين الأمين والمأمون، وما حل ببغداد بسببها.

٤٣ \_ في الأصل: (أم طفليها).

٤٤ السابح: الفرس السريع. نهد مراكله: واسع الجوف، والمراكل من الدابة: حيث يركلها الراكب، إذا استحثها.

٢٦ في الأصل: (لا يبقى.... تصدكما).أسمعت هجرا: أسمعت الكلام الفاحش.

قد صَيْرَ الطَّعْنُ مِن لَبَّاتِها وقرا في كفّه صارِمٌ يُفْرِي به القَصَرا إلاّ الحروافِرَ واللَّبَّاتِ والشُّغَرا وكم جَبَرْتَ كسيرَ العَظْم فانجَبَرا أمثالها ما عَلَمْنا تُنْبِتُ الشَّعرا من يُمْنِ رأيك كُنَّا للردى جَزَرا من يُمْنِ رأيك كُنَّا للردى جَزَرا فضلاً يُضَاعِفُ أضْعافاً إِذَا شكرا ولا يُزَهِّدُهُ في العُرْفِ من كَفَرا سيَّانَ ما غابَ منهُ عنهُ أو حَضَرا والحَيُّ منَّا كسمثلِ المَيْتِ إِذْ قُبرا تقولُ يا ليتَ إِنَّ المَيْتَ قد نُشرا بل ليت أعمارنا كانت له عُمُرا ٧٧- قُبُّ خِفَافُ العُجى تَبْلَى فُوارِسُهَا ٤٨- بِسَكَسِلُ أَرُوعَ خَطَّارٍ بِشِكَّتِهِ ٤٩- لا يَطْعَنُونَ إِذَا جَالَتُ خَيُولُهُمُ 6. - كُمْ قَدْ تَدَارِكْتَنَا مِن قَعْرِ مُظْلَمَةً ٥٠- كُمْ قَدْ تَدَارِكْتَنَا مِن قَعْرِ مُظْلَمَةً ١٥- وكم سَنَنْتُ لنا في الخيرِ مِن سُنَنِ ٢٥- أنتَ المَدَبِّرُ لُولًا مِسَا تَدَارِكِنَا اللهَ عَنْ الشُّكْرِ إِنَّ لَهُ ٣٥- لم يَشْكُرِ الفَضْلُ كُنْهُ الشُّكْرِ إِنَّ لَهُ ٤٥- لا يجسمعُ المَالَ إِلاَ رَيْثَ يُتُلِفُهُ ٥٥- لا يقطعُ الأمْرَ إِلاَ مِن مفاصلِهِ ٥٥- كُنَّا نقولُ ألا [يا] ليتَ باقينا ٥٥- والأرضُ بالذَّرُ مِن طيب الزمان لنا ٧٥- فالأرضُ بالذَّرُ مِن طيب الزمان لنا ٨٥- يا ليتَ أَنَّا نقيه السُوْءَ أَنْفُسَنا

٧٤ ـ قُبِّ: جمع أقبّ، وهو من الخيل الضامر البطن الدقيق الخصر. العجي: الجلود.

اللبات: جمع اللبب وموضع القلادة من العنق، أراد صدور الخيل. الوقر: هنا الجروح.

٤٨\_الأروع: الفارس الشجاع الذكي الفؤاد والمعجب بحسنه وجهارة منظره.

الشكة: السلاح. يفري: يشق. القَصَر: جمع القَصْرة، وهي أصل العنق.

٩ ٤\_ الثُّغُر: جمع ثغرة، وهي نقرة النحر.

٢٥ ـ جزرا: من اجتزروهم في القتال، تركوهم جَزَرا للسباع.

٤ د\_ في الأصل: ( في العرق).

الْعُرْف: المعروف، وهو خلاف النُّكْر.

٥٥ ـ في الأصل: (شتان ما غاب). وسيان هنا أنسب وأصح.

٥٦ \_ في الأصل: (ألا ليت).

٧٥ ـ الذر: من ذرت الأرض النبات، أطلعته.

٥٨\_في الأصل: (إنا نفيد السوء) وهو تحريف ظاهر.

وقال لي أحمد بن عبد الوهاب\*\* والجاحظ ، وقد ذكرا أن الحسن بن وهب كتب إلى محمد [بن عبد الملك الزيات] وعنده ابن عبد الوهاب، يعتذر من تأخره بتتابع المطر، شعراً أوله:

(أيا ثقة الخلائف من نزار ومن هو للمُلّمات الكبار)

فقال ابن عبد الوهاب: أنا أجيبه، فأجاب بما لم يرضه محمد، وقال: (الوافر)

إلى بعض التعسابث والغفار إلى التسسليم طبّاً بالفسرار وذا من نحو صاحبه يُداري وذا من نحو صاحبه يُداري فسقلَّ تَحَفُّظي وفَشسا سراري فسقد يقعُ الجِدارُ على الجِدارِ سقاطاً من خليلكَ ذو اغترار شطاط القول عن فَتْلِ القصارِ وأبْت وأنت مطلوب "بشسارِ إذا ذُكرَ الذّمسارُ من الذّمسار

١- رجونا في التّحاور أنْ تصيرا
 ٢- فلم أر في كم إلا سريعاً
 ٣- يُزكِّي ذاك عند الوصف هذا
 ٤- فما يدري أضاع الحزمُ عندي
 ٥- أم الأخرى التي لا ذَنْبَ فيها
 ٢- وإنَّكَ في اجتهادكَ حينَ ترجو
 ٧- عداكَ بما يقولُ الناسُ فيها
 ٨- فلم تَحْو التي خاتَلْتَ عنها
 ٩- وقالا ثم قلتُ وذاكَ أيضاً

(77)

القصيدة في الأصل.

<sup>\*\*</sup> أحمد بن عبد الوهاب: هو صديق الجاحظ، الذي كتب له رسالة التربيع والتدوير، وقد مزج الجاحظ الجد والهزل فيها، وهي أعجب ما كتب في هذا الباب.

٢ ـ الطبُّ: الحاذق الماهر في عمله، يقال: هو طَبِّ بهذا الأمر، عالم فيه.

٦ ـ السقاط: العثرة والزلَّة.

٧\_شطاط القول: بُعده، والفتل: من فتل الحبل إذا لواه.

٨ خاتله مخاتلة: خدعه عن غفلة وراوغه.

٩\_الذمار: كل ما يلزمك حفظه وحياطته والدفع عنه.

مُوقَرةً في في ازا بالخيار ١١ - ولم تحصلٌ من الألف اظ إلا إلى مُسْتَرْذَل أو مُسْت عار فها أنا ذا أدب على حمار

. ١- خَلتْ لهما بسَبْقهما القوافي ١٢ ـ جَرَتْ بكما العتاقُ ففقْتُماني

**(77)** 

(الوافر) وقال أيضاً:

> ١- ألم تعْجَبْ لُكْتَئِبٍ حَزِينٍ حليفِ صَبابَةٍ وخَدينِ صَبْرِ ٢\_ يقولُ إِذا سالت بع بخير وكيف يكون مهجور بخير (11)

(السريع) وقال أيضاً:

١ ـ بدرٌ بدا في ليلة البَدر في ليلة الأرْبَع والعَشْر

• ١ ـ الخيار: الاسم من الاختيار، ومنه: خيار البيع وغيره عند الفقهاء، وخيار المال: أفضله وأحسنه.

١٢\_ في الأصل: (العتاق فقسماني) ولا معنى لها.

العتاق من الخيل: النجائب الأصيلة السبَّاقة، واحدها عتيق.

\* البيتان في الأصل. وهما في الأغاني ٢٣ / ٦١.

قال الأصفهاني: أخبرني الصولي، قال: حدثني عون بن محمد الكندي، قال: حدثني عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع: وصفني محمد بن عبد الملك للمعتصم، وقال: ما له نظير في ملاحة الشعر والغناء والعلم بأمور الملوك، فلقيته فشكرته، وقلت: جُعلت فداك، أتصف شعري وأنت أشعر الناس؟ ألست القائل: ألم تعجب.... البيتان.

١\_الأغاني: (خدين صبابة وحليف صبر).

الخدين: الصديق، والخدن: الصديق للمذكر والمؤنث، ومنه الآية: ﴿ ولا متحذات أخدان ﴾ [النساء ٢٥]، ﴿ ولا متخذي أخدان ﴾ [المائدة ٥].

 $(\lambda \Gamma)$ 

\* الأبيات في الأصل.

٢ لذلك الشَّهْر لديَّ يدرُّ لا ينقضى الدهر لها شكري ٣ أطلع بدرين وما عَهْدُنا بأنْ نرى بدريْن في شهْر ٤-[رأيتُ] بدرين في ليلة كلاهُما في ضوئه يسري (79)

وقال أيضاً: (الطويل)

١- لَسُكُرُ الهَوى أروى لعَظْمى ومَفْصلى إذا ظَميا يا رَوْحُ من سَكْرَة الخَمْر ٢- وأحسن منه رَجْعُ المثاني رفعتها مراجيعُ نغْم الثَّغْر يُقْرَعُ بالنَّضر (Y.)

وقال أيضا: حدثني بعض أصحابنا، أنه استعار كتابا جيدا، كانت منه عنده نسخة جيدة، فكسره \*\*، وردَّ نسخته مكانه: (الكامل)

فــــــما يَهُمُّ به إذا لم ينظر شــــكًا لمُعْتَنف ولا لمُفَكّر نَدْبَ الخُدوش تــلــوحُ بــينَ الأسْطُر

١- إنى نظرتُ ولا صَوابَ لعـاقلِ ٢- فإذا كتابُك قد تُخُيِّر خَطُهُ ﴿ وإذا كِتِابِي ليس بِالْمَتَخَيَّر ٣- وإذا رسومٌ في كـتـابكُ لم تدع عُ ٤ - نُقَطُّ وأشْكالٌ تَبِينُ كِأَنِّهِا

٤ في الأصل: (يا من بدرين) وهو تحريف.

(79)

\* البيتان في الأصل. وهما ساقطان من المطبوعة.

٢ ـ يصف غناء المغنية، ولعله أراد بالنضر الشفاه مشبهة بالنضار وهو الذهب، أو الأسنان مشبهة بالفضة. المثاني: من أوتار العود، بعد الأول، واحدها مثني.

 $(Y \cdot)$ 

\* الأبيات في الأصل.

\*\* كسر الكتاب: فرَّق بين أجزائه، ورتبه على فصول، ولعل المراد: عبث بالكتاب فأخذ منه الفصول الجيدة وجعل مكانها فصولاً وأوراقاً غيرها غير متقنة من نسخة أخرى.

٣- المعتنف: من اعتنف الشيء، جهله، وأتاه ولم يكن له به علم.

٤ - الندب: أثر الجراح، الخدوش: جمع خدش، وهو الجرح لا يسيل دمه.

والنَّصْب منه لحـــاله أو مَصْدر ك\_\_\_\_قريبه ومُقَدَّمٌ كَمُؤخَّر عار فبئس لبائع ولمُشْتَري فيه وخَلِّ لهُ كتابَكَ واعْذُر مُسْتِ أخراً في العلم ما لم تُكْسر شاركْتُهُ فيسيه وكَسْرِ الدَّفْتَرِ

ه- تُنْبيْكَ عن رَفْع الكلام وخَفْضه ٦- وتُريكَ ما يُعْيا به فبعيدُهُ ٧- وإذا كــــابُ أخــيكَ من ذاكُلُّه ٨- فاقْبضْ كتابَ أخيك غير مُنافس ٩ ـ واعــلــمْ بــأنَّكَ لا تــزالُ مُؤَخِّراً ٠١- إنى أرى حبس السماع على الذي

(Y1)

(البسيط) وقال أيضاً:

١ ـ يا مَنْ رأى صورةً فاقت على الصُّور يا مَن ْ رأى قَمَراً أَبْهى من القَمَر ٢\_ تُخُيِّك ت حاسراً حتى إذا حَسَرَت قالَ الصُّدودُ لها: يا هذه استَتري ٣\_ فأبرزت وذناً وارت محاسنها بفضله وأزاحت عازب الخصر ٤ ـ نامت وبت أُراعي النَّج م رتفقاً يا نوم حَمِّل أما اسْتَحْيَيْتَ من سَهَري

(YY)

(الخفيف) وقال أيضا: أ

> ١ ـ انْف بالخَمْر نَعْسَةَ الخُم ور واسْق يحيى كبيرَنا بالكبير ٢\_ من سُلاف تُديرُ طوْقاً من الدُّرْ رعليها مُفَصَّلاً بشــذورِ

> > ٩\_في الأصل: (علم بأنك لا نراك).

(YY)

\* الأبيات في الأصل.

٣ الردن: ما غزل من القز أو الخز، والردن: الكُم. عازب الخصر: ما خفي منه. (YY)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_السلاف: أفضل الخمر وأخلصها.

٣ عَمَرت والزمان من حجر أم فضَّلَتْها بالبرِّ والتَّوْقير ٤ فدَّمَتْها المرابياتُ من الدَّهْ ملى فأبقَتْ قليلةً من كثير ٥ لستُ في وصْفها ببالغ شيء غيرَ أنِّي أُقِرُ بالتقصير ٦ فإِذا الكأسُ أَقْبَلَتْ فَبِنَوْعَي نِ سُلافٍ مُعَتَّقٍ وسُرورِ ٧ غيرَ أنَّ السُّلافَ تُبْصرُهُ العَي لن وهذا يرى بعَين الضَّمير

(YT)

وقال أيضاً: (الرمل)

واستَعذ بالله من سروء القَدر جُنَّةً فالصبرُ مفتاحُ الظَّفَرْ نالَ خَيْراً فِاعْلَمْنْ أَن قد صَبَرْ صـــولة الهَمِّ إذا الهَمُّ حَضَرْ ربَّمــا أدَّى إلى السُّوء الحَذرْ لا أرى يـوم ســـرور فــــا أُسَر ْ مُنيَ الخَلْقُ جـمـيعـاً لانْتَحَرْ

١- إِنَّ فِي الصَّبْرِ لِخَدِيراً فِاصْطِبرْ ٢ - اجـــعكل الصَّبْرَ لما تَحْذَرُهُ ٣ - كُلُّ مَنْ حُدِّثْتَ عـــــــــهُ إِنَّهُ ٤ - إنَّ في الصَّبْر مُجـيـراً لك من ٥- عـــادَ بالسُّوء على َّ حَذَري ٦- قـــــدُّرَ اللهُ عليُّ أنَّني ٧- أتجـــافي عن هَنَات لو بهـــا

٤ في الأصل: (قدمتها المرابيات).

فدمتها: وضعت الفدام على فم الإبريق، والفدام: ما يوضع على فم الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه.

٥ في الأصل: (ببالغ يثني) وهو تحريف.

( VT )

\* القصيدة في الأصل.

٢ الجنة: السترة، واستجن: استتر

٥ في الأصل: (على جذري . . . السوء الجذر) وهو تصحيف .

٧ - أتجافي: أصد وأبتعد، تجافى: لم يلزم مكانه. الهنات: السقطات، والشرور والفساد.

حُرْقَةً أثب تَها في مِن بَصَرْ في مَن بَصَرْ وَمَا يَزِدَادُ شُوعًا مَنْ هَجَرْ رَبُّما يزدادُ شُوعًا مَنْ هَجَرْ مِن يَعْدَدُ مُن وَعَمَرْ وَاغْفِرِي ذَنبي وإِنْ كياتي بِقَدَرْ وَاغْفِري ذَنبي وإِنْ كياتي بِقَدَرْ في عَلَيْ مَن عَنَفُ في يَكُمْ وَحَسَرْ نَبْلُ حُب ليسم تُفُوَّقُ بِوتَر خيابَ مِن عَنْفُ في يَكُمْ وَحَسَرُ نَبْلُ حُب ليسم تُفَوَّقُ بِوتَر أَنَّ الموت ياتي بِقَدَرْ وَحَسَرُ نَبْلُ حُب ليسم تُفَوَّقُ بِوتَر أَنَّ المولى عليه وأمَرْ أوجَب المولى عليه وأمَرْ أوجَب المولى عليه وأمَرْ بين حيالين شَرْ في بين حيالين كلا الحيالين شَرْ في بينات القليب ناراً تَسْتَعِرْ في بينات القليب ناراً تَسْتَعِرْ ولَدَاءُ الحَيالِ فَي وأَدَد ولَدَاءُ الحَيالِ في وأَد ولَداءُ الحَيالِ في وأَد والدَاءُ الحَيالَةُ والحَيالِ في وأَد والدَاءُ الحَيالَ والحَيالِ في وأَد والدَاءُ الحَيالِ وأَد والدَاءُ الحَيالِ والحَيالُ والحَيالِ والحَيالُ والحَيالِ والحَيالِ والحَيالِ والحَيالِ والحَيالِ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالَ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالِ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالُ والحَيالِ والحَيالُ والحَيالُ

٨- إِنَّ في قَلْبي ولا ذَنْب لكم
 ٩- بصري جَرَّ على قلبي الشَّقا
 ١٠- زادني شوقاً إليكم هَجْرُكم
 ١١- وعبيب أنَّ حُبِي لكم
 ١٢- لا يَضِقْ عفوكَ ما بي [جَلَدٌ]
 ١٢- إِنَّ للمسوت إليَّ سُبُلاً
 ١٤- لامني الناسُ على حُبِّكُم
 ١٥- ولكمْ نَبْلٌ حسدادٌ صُيب ٥١- ولكمْ نَبْلٌ حسدادٌ صُيب ١٦
 ١٦- فيإذا منا شئت أنْ تَسْتَعْبدي
 ١٧- في وعَبْدٌ ليس يَعْدو كُلُما
 ١٨- إِنَّني أصبحتُ في حُبِّكُم
 ١٩- إِنَّني هِجْران وبعْد أَجَجسا
 ٢٠- إِنَّ في الهَجْر لداءً مُعْضلاً
 ٢١- إِنَّ في الهَجْر لداءً مُعْضلاً

( \ \ \ \ \ )

وقال أيضاً: (الطويل)

١٠ ـ في الأصل: (وبما يزداد) وهو تحريف من الناسخ.

١٢ - كذا جاء صدر البيت في الأصل وهو غير مستقيم.

١٥ تفوق بوتر: يوضع فيه السهم عند الرمي، والفُوق من السهم: حيث يثبت الوتر منه وهما فوقان.

١٩ - بنات القلب: الهموم والأشواق.

<sup>·</sup> ٢ في الأصل: (اجعلي نفسك لي باصرة) وهي تصحيف ناصرة. ( ٧٤)

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل.

١ ـ لعمري لقد قَرَّتْ عُيونٌ رأيْتُها ولكنَّ عيني لم تُمَتَّعْ من النَّظَرْ ٢\_إذا سَخطتْ أومتْ إلى الدهر بالذي تحاولُهُ فيَّ فلم يَعْصها القَدرُ ٣\_ولا عَيْب إلا أنَّها بَشَريَّة فلولاهُ كانت ثالث الشَّمس والقمر " ٤\_ لئنْ كانَ أشقى اللهُ قوماً بحبِّهمْ فقد أسعدَ اللهُ المُحبَ إِذا قَدرُ

(VO)

(مجزوء الكامل) وقال أيضاً:

وعملسي السقلسي لا أعْذُرُهُ يه واك وتقهره من غــــــد دنْبِ يـذْكُرُهُ دَمْعٌ علي فَحَدِّرُهُ مـــا كـان منه يَحْذَرُهُ مُتَعَفِّ راً لا يَقْ بِ رُهُ مــوجُ الصَّبـابَة يَطْمُرُهُ ر من حسبيب يقهره طَوْراً وطـــوراً تَعْمُرُهُ

١- يـا ذا الـذي لا أهـجُرُهُ ۲ – مــاذا يرُيبُكَ من فــتى ٣- أمـــسيْتَ عنهُ مُعْرضــاً ٤ - فـــبكي فـــبكلُّ جُيُوبَهُ ٥ - وأتاهُ من إعــــراضكُمْ ٦- أمسى قتيلاً للهوى ٧- فـــالى مـــتى وإلى مـــتى ٨- سالت عليه بُحرورُ عُذْ ٩ – فيظلُّ يطفو وسطَها `

٣ في الأصل: (ولا عيت) وهو تصحيف.

(Yº)

\* القصيدة في الأصل.

١ ـ القلى: الكره والبغض

٢ في الأصل: (هواك ويقهره).

٤ - الجيوب: جمع جيب وهو فتحة القميص الذي يدخل منه الرأس عند لبسه.

٧ الصبابة: الشوق والحنين والميل إلى الفتوة.

٩ في الأصل: (فيظل يسطو) وهو تحريف لا يناسب المعنى المراد.

منك الجفاء وأضمره منك الجفان ورعيني فاغفره منك المواقع ما نور عيني فاغفره والحق ما في منا لا أكفره والحق مين منا لا أكفره في الطف به لا تغدره وإذا دعيال ألم تعصره وإذا دعيال تعصره وإذا تصفي هوى لحبلك تعصره في المنا في

(۲۲)

وقال، وكتب إلى الحسين بن المرزبان النحاس:

١٢- لا أكفره: لا أجحده وأنكره، وأصل الكفر: التغطية والستر، ومنه كفر الزارع الحب إذا غطاه وأخفاه.

١٨ - كذا في الأصل: (تقشره)، ولعلها: تقسره، من القسر، الغلبة والقهر.

• ٢ ـ تصول: من الصولة السطوة في الحرب ونحوها.

۲۲ لا تكفره: لا تنكره.

( TY )

\* الأبيات في الأصل.

<sup>•</sup> ١ ـ شفه الجفاء: أنحله الصدود وأسقمه.

١- فديتُكَ إِنَّ انبساطي إلي لَيْ عِلْمي بأخلاقِكَ الطاهرهُ ٢- وإِنَّ يميني على كلِّ ما حَصوبِتَ مُسَلَّطةٌ قصادرهُ ٣- وقد أَسْرَفَتْ هذه في المجو نِ ولا بُدَّ من نَيْكها الفاجِرهُ ٤- فسَبِّبْ فديتُكَ في نيكها فإني أرى رِجْلَها شاغِرهُ ٥- وقَدِرُ لها تِسْعَةً عندنا ونأتيكَ في الليلة العاشِرهُ ٥- وقَدِرُ لها تِسْعَةً عندنا ونأتيكَ في الليلة العاشِرهُ (٧٧)

وقال محمد بن عبد الملك الزيات: (الرمل)

١-سَلْ دِيارَ الحَيِّ مَنْ غَيَّرَها وعفاها وعَفَى منظَرَها
 ٢-وكذا الدنيا إذا ما انقلبَتْ جعلَتْ معْروفَها مُنْكَرَها
 ٣-إنَّما الدنْيا كَظِلِّ زَائلٍ أَحْمَدُ اللهَ كذا قَدَّرَها
 ٣-إنَّما الدنْيا كَظِلِّ زَائلٍ أَحْمَدُ اللهَ كذا قَدَّرَها
 (٧٨)

وقال أيضاً: (الطويل)

٣ في الأصل: (أشرفت هذه في المجوت) وهو تحريف واضح. ( ٧٧)

\* الأبيات في بهجة المجالس٣ / ٢٩٧، ووفيات الأعيان ٥ / ١٠١، والأغاني ٢٣ / ٧٤ وتاريخ بغداد ٣ / ١٤٦، وورد البيت الثالث في ديوان أبي العتاهية ص ١٨١ ط بيروت ١٩٩٧ من قطعة.

\*\* قال أحمد الأحول: لما قبض على محمد بن عبد الملك، تلطفت في أن وصلت إليه فرأيته في حديد ثقيل، فقلت: أعزز عليّ ما أرى ، فقال: سل ديار الحي.... الأبيات.

١\_الأغاني وتاريخ بغداد: (ما غيرها.... ومحا منظرها).

٢\_ تاريخ بغداد: (وهي الدنيا)، الأغاني: (وهي اللاتي).

٣\_الأغاني وتاريخ بغداد: (نحمد الله كذا قدرها).

( VA )

\* القصيدة في الأصل.

على حُبِها جَهْلاً ألا مَنْ عـذيرُها فسـدر لعينني عند ذاك درورُها أقلب منه المقلّتي وأديرُها وقد مَدَّ كَفّاً للسوالِ فقيرها وقد مَدَّ كَفّاً للسوالِ فقيرها عصصابة طيْر فَزَعَتْها صُقُورُها عصصابة طيْر فَزَعَتْها صُقُورُها وغابَ الكرى فيها وطالَ قصيرُها وغابَ الكرى فيها وطالَ قصيرُها فعادَ لنفسي بثّها وزفيرها عليك ومولاة وأنت أميرها ولى كلّ مَنْ تهوى وأنت أميرها قر [يبة بؤس] واستشاط غيورُها وفي الصّدرُ منها غصّةٌ لا تحيرُها وقد أُسْبِلَتْ دوني عليها ستورُها وقد أُسْبِلَتْ دوني عليها ستورُها ستورُها

الا مَنْ عذيرُ النفسِ مَنْ يلومُها
 تذكّرْتُ أيامــاً تولّى سُرُورُها
 فسبِتُ كَانِّي بالنجومِ مُوكَلٌ
 فسبِتُ كَانِّي بالنجومِ مُوكَلٌ
 كـانٌ بنات النَّعْشِ باسطُ كَفَّه و كَانَّ الثُّريَّا في الدَّجى واجتماعَها
 كانَّ الثُّريَّا في الدَّجى واجتماعَها
 كال الثَّر الذي هو واقعٌ
 يخالُ بها النَّسْرُ الذي هو واقعٌ
 الا يا لها من ليلة حار نجمها
 تذكَرْتُ أياماً تولَّتْ حميدةً
 عنتهي وثاقكَ ينتهي
 اوكانت أسيراً في وثاقكَ ينتهي
 احوكانت أسيراً في وثاقكَ ينتهي
 احوفي الصدر مني غُصةٌ لا أحيرُها
 دهاني وأياها العُداةُ فأصبحتْ

١\_في الأصل: (من عذرها).

٤ ـ بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي، شبهت بحملة النعش.

٥ الثريا: مجموعة من النجوم في صورة الثور، وكلمة النجم علم عليها.

<sup>7-</sup> النسر: ويسمى النسر الطائر، مجموعة من النجوم معروفة بمشابهتها للنسر، والنجم ذو القدر الأول منها يسمى الطائر، والنسر الواقع: النجم ذو القدرالأول في مجموعة النجوم التي تسمى الشُلياق، وكلا النسرين في النصف الشمالي من القبة السماوية.

٨ - البث: الحال، وأشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه، والمرض الشديد لا يصبر عليه صاحبه.

١١ في الأصل: (قريب واستشاط).
 استشاط غيورها: اشتد غضبه.

<sup>17</sup> ــ الغصة: ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب. وحارت الغصة: انحدرت كأنها رجعت من موضعها، وحارت: ترددت وتحدرت.

تطول عليها ليلة لا أزورُها كتُفاحة قد فُضُّ فيها عبيرُها ويُنذرُها من حسِّ نَعْلى صـريرُها وكان لديَّ بذلها وسُتُورُها طلبتُ فلم يَعْسُرْ على كَثِيرُها إليها بطُهْر لا يُجابُ مُشيرُها فكانت على كالسنين شُهورُها بأجبال رَضُوى هُدَّ منها صُخُورُها برُكْنَي تَبيرِ ما أقامَ تَبيرُها لعاد لنفسى - باذن ربى - نشورُها عليها إذا ما الشوقُ كادَ يُطيرُها عليها غرامي باسمها وسميرها فقد أدبرَت أعجازُها وصُدُورُها فيُخْبرُها عنّى بذاكَ ضميرُها بوصْل ولا والبُدْن تَدْمي نُحــورُها إلى غـــــرها أُنْثى ولا أسْتَزيرُها

٤ ١- وكانت وأبوابٌ لها خمس عشرة ٥١ - وكنتُ أثيراً عندهنُ يَرَيْنني ١٦- وكانتْ علاماتي إليها تنَحْنُحي ١٧- وكانتْ إذا ما جاء غيري تستُّرَتْ ١٨- فأصبحت أرضى بالقليل وربُّما ١٩ - وأعْززْ عليها أنْ تكونَ إشارتي ٢٠ - تطاولت الأيامُ منذُ رأيْتُها ٢١ – ولو أنَّ ما ألقي من الوْجْد ساعَةً ٢٢ ـ ولو أنَّ ما ألقى من الوجّْد ساعةً ٢٣ ـ ولو أنَّني أُدْعي لدى الموت باسمها ٢٤- أعَلِّلَ نفسي بالأماني مخافّةً ٢٥ - وأدعو إذا ما خفْتُ أَنْ يَغْلَبَ الهوى ٢٦ - فإِنْ تكن الأيامُ أعشَتْكَ نقمَةً ٢٧- وإني لآتي الشيءَ من غير علْمها ٢٨ - وقد زعمت أنى سمحت لغيرها ٢٩ - ورَبِّ المنايا لا أميلُ زيارتي

د ١ ـ فض فيها عبيرها: انتشر فيها العبير وتفرق.

٢١ - رضوى: جبل بالمدينة قال عرام بن الأصبغ السلمي: رضوى جبل، وهو من ينبع على مسيرة يوم، ومن المدينة على سبع مراحل، ميامنه طريق مكة، ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة، وهو على ليلتين من البحر ويتلوه عزور (ياقوت: رضوى).

٢٢ - ثبير: جبل بالحجاز، وهناك أكثر من جبل سمي بثبير وكلها بمكة، وثبير أيضا: موضع في ديار مزينة، وقال نصر: ثبير من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة، وقال الأصمعي: ثبير الأعرج هو المشرف بمكة على حق الطارقيين، قال: وثبير غني وثبير الأعرج وهما حراء وثبير ( ياقوت : ثبير ).

٢٨ ـ البُدْن: جمع بدنة، الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا، وكانوا يسمنونها لذلك.

٣٠ ولكنّني كَنّيْتُ عنها بغيرِها مخافة عَيْنٍ لا ينامُ بصيرُها
 ٣١ عليّ نُذورٌ جَمَّةٌ في لقائها فليت َنذوري أوجَبَتْ ونُذُورُها
 ٣٢ أما من مُشيرٍ سَدّدَ اللهُ رأية يرى أنَّ فيها حيلةً لا يضيرُها

٣٠ - في الأصل: (ولكنني عنيت).

### (حرف السين) (۷۹)

وقال أيضاً: (الكامل)

طُرَفُ الحديثِ وطاعَةُ الجُلاَّسِ نُسْقَى ونشْربُ تارةَ بالكاسِ صَرْفِ تُضيءُ كَشُعْلَةِ المِقْباسِ صَرْفِ تُضيءُ كَشُعْلَةِ المِقْباسِ شَتَّانَ إِنْ قِسْناهُ ما بقياسِ بقضيب آسِ بينَ عُصْنَسِيْ آسِ بقضيب آسِ بينَ عُصْنَسِيْ آسِ يا ابنَ الذَّوابةِ من بني العَبَّاسِ يا ابنَ الذَّوابةِ من بني العَبَّاسِ حَرْنانَ من كَمَد ومنْ وسْواسِ حَرْنانَ من كَمَد ومنْ وسْواسِ

١- سُقْياً لمجلسنا الذي جمعت به ٢- طَلْنا ويحيى كالمؤمَّر بيننا ٣- نِصْفَيْنِ يَشْرَبُ بعْضُنا من قَهْوة ٤- والآخرون على النبيذ عُكوفُهم ٥- ثِنْتان بينهُما التي شَبَهْ تُها ٥- ثِنْتان بينهُما التي شَبَهْ تُها ٦- ما كانَ عَيْبٌ غيرَ أنَّكَ لم تَكُنْ ٧- وإذا ذَكَرْتُكُ أو عَلِيًا لم أزلُ

(**^**+)

وقال [في العباس بن المأمون]:

( PY)

\* الأبيات في الأصل.

١ - في الأصل: (طاعة الجلوس).

٣-القهوة: الخمر. المقباس: العود ونحوه تُقبس به النار.

٤ - النبيذ: شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ويترك حتى يتخمّر.

٦-الذؤابة: من كل شيء أعلاه، وذؤابة القوم: شريفهم والمقدم فيهم.

( A· )

\* البيتان في الأصل.

١-العباس بن المأمون: هو العباس بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد، أمير عباسي ولاه أبوه الجزيرة والثغور والعواصم سنة ٢١٣هـ ولما توفي المأمون وولي المعتصم، امتنع كثير من القواد والرؤساء من مبايعته، ونادوا باسم ابن أخيه العباس بن المأمون، فدعاه المعتصم إليه وأخذ بيعته، فخرج العباس وسكن الناس، وأقام إلى أن خرج المعتصم إلى الثغور، فاتفق العباس مع بعض القواد على قتله، فعلم المعتصم فقبض عليه وعلى أصحابه وعذبه وسجنه إلى أن مات بعنج سنة ٢٢٣ هـ. (ابن الأثير حوادث سنة ٢٢٣ هـ).

١-ما وقع العبَّاسُ في مثلِها بعداً وإِرْغاماً لعبَّاسِ
 ٢- يُريدُ أَنْ يَأْخُذَها عَنْوَةً عَذَرْتُ لو كَانَ من الناسِ
 ( ٨١)

وقال في غلام: (السريع)

١-راحَ علينا راكباً طِرْفَ فَ اغْيَدُ مثْلُ الرشا الآنِسِ ٢-قد لَبِسَ القُرْطَقَ واسْتَمْسَكَتْ كَفَّاهُ من ذي بَرَق يابِسِ ٣-وقُلَدَ السيفَ على غُنْجِ فِ كَأَنَّه في وَقْعَةِ الدَّاحِسِ ٤-كأنَّهُ من تيهِ فِ طاهِ سِرٌ لما سطا بالملكِ السادِسِ ٤-كأنَّهُ من تيهِ فِ طاهِ سِرٌ لما سطا بالملكِ السادِسِ هـ أقولُ لمَّا أنْ بـدا مُقْبِ للله يا ليتني فارِسُ ذا الفارِسِ

 $(\Lambda \Lambda)$ 

\* الأبيات غير الرابع في الأغاني ٢٣ / ٦٨، والأبيات ١، ٤، ٥ في الدر الفريد ٢ / ٣٧٠، وروى أبو الفرج الأصفهاني قال: اجتاز بديع غلام عُمير المأموني، بمحمد بن عبد الملك الزيات، وكان أحسن خلق الله وجهاً، وكان محمد يحبه ويجن به جنوناً، فقال: راح علينا..... الأبيات.

 ١- الدر الفريد: (مر علينا راكبا طرفه). الطّرف: الكريم من الناس والخيل ونحوها، وأراد هنا الفرس الأصيل. الأغيد: الوسنان المائل العنق، والمتثني في نعومة. الرشأ: ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه.

٢ - القرطَق: القَباء، معرب كُرْ تَه، وقد تُضَمُّ طاؤه. (اللسان: قرطق)

٣- الغنج: الدلال وملاحة العينين. الداحس: فرس كان بسببه وبسبب الغبراء معارك في الجاهلية
 عرفت بداحس والغبراء بين عبس وذبيان.

٤ ـ طاهر: هو طاهر بن الحسين قائد المأمون الذي احتل بغداد وقتل الأمين، وهو سادس الخلفاء العباسيين.

٥- الدر الفريد: (كم قلت إذ مر بنا فارسا).

وبعده في الدر الفريد قال: ومثله سواءً:

مرَّ على مُهْرِك أصفر يختالُ مثل الذهب الذائب سكرانُ إِنْ مالَ به سرجُهُ من جانب مال إلى جانب فقلت لمَّا أنْ بدا راكباً يا ليتني راكبُ ذا الراكب

## (حرف الضاد) (XY)

وقال أيضاً: (الهزج)

رَ منكَ الحِاضِ العَضَّا علينا منقضاً إذا استوْجَبْتَهُ نَهْض يَ شُكْراً يملأُ الأرْضِ لما نـقْضى بـه الـفَرْضـــــا

١- شَفَيْنَا الْمُطْلُ بِالْنَجْعِ وَجَنْنَاكَ بِهِا رَكْضِالًا الْمُطْلُ بِالْنَجْعِ وَجَنْنَاكَ بِهِا رَكْضِا ٢ - كُمَيْت الله عَلَى إذا خامَيْت الله فُضًّا ٣ - ولا تبعى بها عَرْضاً ولا تَجْعَلُه الله فَرْضا ٤ - [ ألا لا هُ ــــم ] إلا أنْ يكونُ القَرْضُ مـــا ترضي ٥ ـ فــــاِنَّ الناسَ مَنْ صـــادَ ٦- ولا سيما إذا ما كا ٧- وإنْ شــــئْتتَ فــــإنَّ الشُّكْـــ ٨- رضاً ما لم يكُنْ سيلاً ١٠ - ومــن يَسْطــيـــعُ أَنْ يَجْز ١١- ولكنَّا نَسَخْنكاكُ

 $(\lambda Y)$ 

\* القصيدة في الأصل.

١ ـ المطل: اخلاف الوعد والتسويف والتأجيل.

٢\_في الأصل: (يفح المسك).

تنفح المسك: تنشر رائحته. خاتمها فضا، أي: كُسر وفتح فم الزق، ويكون عادة مختوماً بالطين والقار.

٣\_ في المطبوع: (ولا تجعلها فرضا).

٤\_ في الأصل: (اللهم إلا أن) وفيه نقص.

٦ البض: الممتلىء الرقيق النضر.

٩\_ في الأصل: (فلا تستطيع).

١٠ ـ في الأصل: (ومن يستطيع).

١٢ – بعين البَذْل والإفْضـــــا ١٣ – فــــيَجْزيْكَ بـذا بَعْضـــاً ويَجْزيْكَ بــذا بَعْضـــــــــا ١٤ - وإِلا خَفْتُ أَنْ يُفْس ـ لَا يُقْض الدِّينُ ف للله يُقْضى

(84)

وقال في التنور الذي عُذِّب فيه: (الخفيف)

١\_ هيشضَ عَظْمي الغداة إذْ صرْتُ فيه إنَّ عَظْمي قد كانَ غيرَ مَهيض ٢ ولقد كُنْتُ أَنْطِقُ الشَعْرَ دَهْراً ثم حالَ الجريضُ دونَ القريْض

١٤ ـ في الأصل: (وإلا خفت أن تفدمنا).

 $(\Lambda T)$ 

<sup>\*</sup> البيتان في المحاسن والمساوى، ص ٥٣٣.

١\_ هاض العظم : كسره بعدما كاد ينجبر.

٢\_الجريض: جرض بريقه جرضاً، ابتلعه بالجهد على هَمٌّ وحزن، وغصَّ به. وعجز البيت مأخوذ من قول عبيد بن الأبرص لما طلب منه الملك المنذر بن ماء السماء أن ينشده قبل قتله وذلك في يوم بؤسه، فقال: حال الجريض دون القريض.

# (حرف العين) (11)

(الطويل) وقال أيضاً:

١ - أُتيح من الحَيْن المُتاح لقلبه ثلاثة أنواع وآخر رابع

٢\_فراقٌ وهجرانٌ وليلٌ كأنَّما تُجاذبهُ الإِصْباحَ أيْد نوازعُ ٣ وإِنِّي متى أنْظُرْ إِلى من أُحبُّهُ أَشَارتْ من الأعداء نحوي الأصابعُ ٤\_ فلا البينُ مأمونٌ ولا الهَجْرُ مُبْعدٌ ولا يفْترُ الواشي ولا الصُّبْحُ ساطعُ

(A0)

قال محمد بن عبد الملك في المال الذي كان المأمون فرَّقه ببلاد الروم: (الكامل) ١- ذوقوا حلاوة فَقْدها وتعَلَّموا النَّ الأسنَّة بعد ذلك شُرَّعُ ٢ فإذا وفَيتمْ فهي خَيْرُ بلادكُمْ وإذا غَدَرتُمْ فهي سُمٌّ مُنْقَعُ (11)

(البسيط) وأنشد ابنه [أبو] مروان لأبيه محمد:

١- أمَّا شبابي فلم أذْمم صحابَتَه والشَّيْبُ حين علاني زادني ورعَا ٢\_ أصبحتُ بينَ الفتي والشيخ مرْتَدياً ثوبَ الشباب بثوب الشَّيْب مُقْتَنَعا

( \ \ \ \ )

\* الأبيات في الأصل.

٣\_ في الأصل: (نحو الأصابع).

 $(\Lambda \circ)$ 

\* البيتان في الأصل.

٢\_سم منقع: بالغ ثابت مميت.

( 11)

\* الأبيات في الأصل.

٣\_ في الشيبِ عافية ما لم يكُنْ صَلَعٌ فِإِنَّ ذاكَ وذا عَارٌ إِذا اجتَمَعِا ٤ عَالًا إِذا اجتَمَعِا ٤ عَالًا إِذا ما شِبْتُ يستُرُهُ لوْنُ الخَضابِ فما [ذا] يستُرُ الصَّلَعا ٤ لوْنُ المَشيبِ إِذا ما شِبْتُ يستُرُهُ لوْنُ الخَضابِ فما [ذا] يستُرُ الصَّلَعا ٤ (٨٧)

\* وقال في عيسى بن زينب:

١- يا أنفَ عيسى جزاكَ اللهُ صالحةً
 ٢- نعمْ ولا زِلْتَ تجري فيكَ أوديةً
 ٣- حصْنٌ حصينٌ وعِزٌّ لو تناولَهُ
 ٤- تركتُ عيسى فما عنْدي مُخاطبةً
 ٥- عيسى غُلامٌ ولكنْ أنْفُهُ رَجُلٌ
 ٣- رأيْتُ أنْفاً ولم أعلمْ بصاحبه
 ٧- قالوا فتى غابَ فيه قلتُ واعَجبي
 ٨- يا وَيْلَكُمْ أخرِجُوهُ قال ناطقُهم
 ٩- الجُبُّ أبعد على أنْف أنوحُ به
 ١٠- فلو تراني على أنْف أنوحُ به
 ١٠- بيْنا كذلك إذْ جالتْ غُواربُهُ

وزادك اللّه إشراق أومتسع من المخصاط رواء يطردن مَعا من المخصاط رواء يطردن مَعا كسرى المُلُوك أنو شَرُوان لامْتَنعا له وخاطَبْتُ أنفا طالَ وارْتَفَعا والقرن يحسن منه كلّ ما صنعا فقلت : مَنْ صاحب الأنف الذي طلعا ما إنْ رأى مثل ذا راء ولا سمعا هيهات ما إنْ نرى في نَيْلِه طَمعا من أنْ تنال حبا [ل] القوم مَنْ ضرعا

على فيتي زَلُّ في خيسومه قطعا

بَمُخْطه فإذا عيسونُ قد رَجَعا

(البسيط)

 $(\Lambda V)$ 

\* القصيدة في الأصل.

٧\_ في الأصل: (وأعجبني).

٩\_في الأصل: (حبا) الكلمة ناقصة. ضرع: غاب، من ضرعت الشمس إذا غابت.

١١ ـ عيسون: هو عيسي بن زينب الذي يسخر من أنفه.

٤\_ في الأصل: (كوم المشيب) وهو من وهم الناسخ.

في الأصل: (فما يستر الصلعا) وفيه نقص.

بعد هذا البيت في الأصل قوله: (مضى ما أخذ من اختيار الجاحظ، ومن كتاب أبي الحسين الخصيبي).

عنهُ العُيونُ وقد أبْعَدْتَ مُنْتَجَعا وفي أمــورِ أذاقَتْني الردى جُرَعــا أبدى النصيحة إنِّي مُشْبَعٌ ورَعا وَسْطَ الغُلام قريباً كان أو شَسَعا فـــتُخْرجُوهُ به يومـــاً إذا وقَعــا

١٢ – فقلتُ: خيرٌ فقد عاينتَ ما قَصَرَتْ ١٣- فقالَ: ما زلتُ في ليل وفي لَثُق ١٤ - فقلتُ: يا أهلَ عيسي إِنَّني رجلٌ ١٥- لا يبْرَحَنَّ لكم حَبْلٌ يُشَدُّ به ١٦- لتَجْذبوهُ به من جَوْف مَنْخره

 $(\Lambda\Lambda)$ 

وقال أيضا: (المنسرح)

١ - كان ابتدائي بحُبِّه وَلَعَا حتى صنع بي هواهُ ما صَنَعا ٢- أطمعنى فيكَ حُسنُ ظَنَّكَ بي لا خيَّبَ اللهُ ذلك الطمعا ٣- وكلُّ من في فُـوَاده وَجَـعٌ يطلبُ شيئاً يُسَكِّنُ الوَجَعا ٤ ـ يا قاب اللَّ فيُّ كلِّ ما سَمعا لم يَدَع اليأسُ فيكَ لي طَمَعا ٥- اعمل في الطرف طرف والهة ِ لعل طرفي عليك أنْ يَقَعا

(14)

(الرمل)

١- لم يزدني العَــ ذْلُ إِلاَّ وَلَعــا ضَرَّني أكثرَ ممَّــا نَفَعَـا

 $(\lambda\lambda)$ 

وقال:

١٢- في المطبوعة: (ما رجعت).

١٣ ـ اللثق: الماء والطين المختلطان، يقال: مشينا في لثق، أي: في وحل.

١٥ - شسع: بَعُد، الشاسع: البعيد.

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل. وعجز البيت الأول مختل الوزن.

<sup>~(</sup> A A )

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل.

٢- ذهبَتْ بالقلبِ عَيْنٌ نظرَتْ لَيْتَها كانتْ وإِيَّاهُ مَعَا
 ٣- أو بَراها الشوقُ حتى لا ترى حَتْفَها يا ليتَ قلبي رَجَعا
 ٤- كلَّ يومٍ ليَ منها آفَـةٌ تركَتْني للهوى مُتَّبَعا
 ٩٠)

( ' ' )

وقال أيضاً:

وإِنْ واصَلْتُلَ مِ اقْطِ مِ اقْطِ مَ مَتُ فَلَم اسْمَعْ وَقَدَ مَ مَا يَنْفَعْ وَقَدَ مَ مَا يَنْفَعْ وَقَدَ مَ مَ الْ يَنْفَعْ وَقَدَ مَ اللَّهِ عَلَى لَلْ اللَّهِ عَلَى لَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٣ براها الشوق: أهزله وأسقمه.

(9.)

\* القصيدة في الأصل. والأبيات غير العاشر في الأغاني ٢٣ / ٧٥ مع خلاف في الرواية. ١- أسلو: من السلوان، سلا سلواً وسلواناً: نسيه وطابت نفسه بعد فراقه.

٤ أضرع: من الضرع وهو الضعف والذلة والخضوع.

٥ ـ أوحى: من الوُحيُّ، وأمر وحي: عجل مسرع.

٩ في الأصل: (فما استطيع) ويختل الوزن بوجود التاء.

١٢ - ولا في له جران ك لولا ظُلْمُكُمْ مروضعْ ١٣ – وهـل لـي نـاصر مـنـك إذا جَد بـــي المَفْزَعْ 

(91)

وقال أيضاً: (الرجز)

وكـــادَ وَجْدُ القلْبِ منهُ يَصْرَعُهُ والحبُّ داءٌ عاجلاً سيصرعُهُ من حُبِّ مَنْ تُقْنعُهِ إِلَا وَتُقْنعُهُ فليس يجفوها وليست تَقْطَعُه " يُطْمعُهـا بباطل وتُطْمعُهُ فمضجع مضجعها ومضجعه يحْشُرُها اللهُ إذا مـــاتَتْ مَعَهْ

١- أبكى الفتى بعد الخليط مَرْبَعُهُ ٢ - حتى جرى جَرْيَ الجُمان أَدْمُعُهُ ٣ - طالَ البُكالو أنَّ ذاكَ يَنْفَعُهُ ٤ - أُولَعَه اللهُ به وأُولُعَهُ ٥- ليستْ كَمَنْ يخْدَعُها وتَخْدَعُهُ ٦- لكنْ لها منهُ الوصالُ أجْمَعُهُ ٧ ـ يـرْفَعُهــــا طـوْراً وطَوْراً تـرفَعُهْ

(94)

وقال: (الطويل)

١١ ـ المغدى: من الغداة، ما بين الفجر وطلوع الشمس، والمغدى هنا: وقت الذهاب.

٣١-المفزع: ما يفزع منه، والفزع: الخوف والذعر، والمفزع: من يُلجأ إليه عند نزول الخطب.

١٤ - في الأصل: (ألا لي جسد) وما أثبتناه أصح.

(91)

\* الأبيات في الأصل.

١- المربع: الموضع يُقام فيه زمن الربيع. الوجد: الحزن، والوجد: الحب.

٢\_الجُمان: اللؤلؤ.

(77)

\* الأبيات في الأصل. والأبيات في الأغاني ٢٣/ ٦٢ والزهرة ١/ ٢٢٠، والبيتان ١، ٣ في عيون الأخبار ١ / ٢٩٠ ـ ٢٩١، وجاء في الأغاني: أخبونا الصولى قال: حدثنا محمد بن موسى عن الحسن بن وهب، قال: أنشد أبو تمام محمد بن عبد الملك قصيدته التي يقول فيها: لهان علينا أن نقول وتفعلا

١- رأيتُكَ سَمْعَ البَيْعِ والعلْقُ إِنَّما يُغَالى بِهِ إِنْ ضَنَّ بالعِلْقِ بائعُهُ ٢\_وأحْر بَمَنْ هانَتْ بَضائعُ ماله لدى البيع يوماً أنْ تَبُورَ بضائعُهُ ٣ - هو الماءُ إِنْ أَجْمَمْتَهُ طابَ ورْدُهُ ويُفْسدُهُ أَنْ تُسْتَباحَ شرائعُهُ

(97)

(المجتث) وقال أيضا في عيسى بن زينب:

أخطاكُم وزْنُ سَبْعَهُ والحسب لألله صَلْعَهُ وم\_قدمي فييه نَزْعَهُ

فيوشك أن تُبْقى عليه بضائعه).

ويكدر يوماً أن تباح مشارعه).

ويفسد منه ما تباح شرائعه).

۲\_ م\_\_ ا ش\_\_ابُ رأسي ولا لي ٣ ل كن جُب يني رَحْبٌ

فأثابه عليها، ووقع عليه: رأيتك سهل البيع.... الأبيات، فأجابه أبو تمام وقال:

أبا جعفرٍ إِنْ كنتُ أصبحتُ شاعراً يسامحُ في بيعي له من أبايعهُ فقد كنت قبلي شاعراً تاجراً به تساهل من عادت عليك منافعه فصرت وزيراً والوزارة مكرعٌ يغُصُّ به بعد اللذاذة كارعُهُ وكم من وزير قد رأينا مسلطاً فعاد وقد سدت عليه مطالعه ولله قوسٌ لا تَطيشُ سهامُها ولله سيفٌ لا تُفَلُّ مقاطعُهُ

١\_الأغاني وعيون الأخبار: (رأيتك سهل البيع سمحا وإنما يغالي إذا ما ضن بالشيء بائعه). الزهرة: (رأيتك سمح البيع سهلاً وإنما).

العلْق: النفيس من كل شيء يتعلق به القلب. وضن به: بخل.

٢\_في الأصل: (وأحر بمن كانت).

الأغاني والزهرة: ( فأما الذي هانت بضائعُ بيعه ٣\_عيون الأخبار: ( هو الماء إن أحميته طاب شربه الزهرة: ( هو الماء إن أجمعت طاب وروده الأغاني: (ويفسد منه أن تُباح شرائعه).

أجممته: جمعته وحفظته.

(97)

\* القصيدة في الأصل.

١ ـ القُزْعَة: القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة.

٣ - النزعة: من النَّزَع، وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة.

٥ الشنعة: القبح.

٦ - الربعة: الوسيط القامة، للمذكر والمؤنث.

٧-النجعة: في الأصل طلب الكلا ومساقط الغيث، وقصد ذوي المعروف لمعروفهم.

١٤ - (من) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الوزن والمعنى.

١٦ - القُطْعَة: بقية يد الأقطع.

## (حرف الفاء)

(91)

وقال أيضاً:

ا \_ يظلُّ له سَيْفُ النبي كَأَنَّما لهُ دَمْعَةٌ من لوعَةِ الشَّوقِ تَذْرِفُ ٢ ـ حمائلُه والبُرْدُ تَعْلَم أَنَّه هو الطِّيْنَةُ الأولى التي كان يُعْرَف ٢ ـ حمائلُه والبُرْدُ تَعْلَم أَنَّه والطِّيْنَةُ الأولى التي كان يُعْرَف ٣ ـ حَلَفْتُ ومن حَقِّ الذي قُلتُ أَنَّني أقولُ وأثني بعد ذاك وأحْلِف ٤ ـ كَمْ هاب أهْلُ الظُّلْمِ مثْلُك سَائساً ولا أنصف المظلوم مَثْلُك مُنْصف ٤ ـ لَمَا هاب أهْلُ الظُّلْمِ مثْلك سَائساً ولا أنصف المظلوم مَثْلُك مُنْصف

(المنسرح)

(90)

وقال في رجل كان معه وكان مشؤوماً:

(91)

\* الأبيات في الأصل. والأبيات في مروج الذهب ٥ / ٨ (تحقيق شارل بلا ط. بيروت ٥٥\_

١ مروج الذهب: (وظل له سيف النبي كأنما مدامعه من شدة الحزن تذرف).
 ٢ مروج الذهب: (حمائله والبرد تشهد أنه هو الطيب الأولى الذي كان يعرف).

٣ مروج الذهب: (أقول ومن حق الذي قلت إنني أقول وأثني بعد ذلك وأحلف).

٤ - في المطبوعة: (فما هاب)، مروج الذهب: (لما هاب أهل الظلم).

(90)

\* القصيدة في الأصل.

٥ في الأصل: (لا يحمد الله) وهي خلاف ما يقتضيه السياق.

آكلَ مال اليستسيم بالسَّرَف ٦- يا قـــاتلَ الأنْفُس الحَرام ويا \_\_ عُتُواً ش\_\_\_اتم السلّف ٧- والحالفَ الحانثَ المُصرَّ على الحنْ للخييل والبيض والقنا القُطُف ٨ - مَنْ يقتُلُ الناسَ إِنْ هَلَكْتَ ومَنْ \_\_\_كَ مُطلاً عــلــيٌّ مــن شَرَف ٩ ـ إنى أرى الموت من تخاوص عينيه ما الحَظُّ في قَتْل غير مُنْتَصف . ١ - ناشدتُكَ الله أنْ تُطلُّ دَمي \_\_لُ ولو كُنْتَ من ذوي الشَّرَف ١١ ـ لو تمَّ فيكَ الجَمالُ والحلمُ والعَقْ ١٢ - كنت فتى عجْل المقدَّمَ لا فييى عَطَن واسع وفييي كَنَف ١٣- طُوبي لَمَنْ كِانَ مِن أبي خَلَف بالرَّفْق لا ضير فيه بالعُنُف ١٤ - يُنَقِّلُ كعبيه في ملاعَبة

٧\_ في الأصل: (وشاء ثم السلف) وهو تحريف.

الحنث في اليمين: الإِثم وعدم البربها، والحانث: المائل عن الحق إلى الباطل، والحنث: الذنب. عتواً: استكباراً ومجاوزة للحد، العاتي: الجبار.

٩- تخاوص العين: أن يغض البصر شيئاً وهو في ذلك يحدق بالنظر كأنه يقوم سهما، وخوص خوصاً غارت عينه وضاقت، وكانت إحدى عينيه أصغر من الأخرى. الشَّرَف: المكان العالى.

. ١ \_ أطل دمه: أهدره. منتصف: من انتصف منه لطلب العدل.

1 1- أبو دلف العجلي: القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل بن لجيم، أمير الكرخ وسيد قومه، وأحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء، قلده الرشيد العباسي أعمال (الجبل)، ثم كان من قادة جيش المأمون، وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة، وللشعراء فيه أماديح، وله مؤلفات منها: (سياسة الملوك)، و(البزاة والصيد) وهو من العلماء بصناعة الغناد، يقول الشعر ويلحنه، توفى ببغداد سنة ٢٢٦هـ/ ٨٤٠.

(ابن خلكان ١/٢٣)، الأغاني ٨/٨٢ ط الدار، السمط ص٣٦، المرزباني ص٣٣، المرزباني ص٣٣، النويري ٤/٩٦، تاريخ بغداد ١/٦/٢، هبة الأيام ص ٩٣ـ١٠، الأعلام ٥/١٧٩).

١٣\_ العطَن: مبرك الإبل، ومربض الغنم عند الماء.

الكَنَف: جانب الشيء، والظل والناحية، وقولهم: (هو في كنف الله) أي في حرزه وستره ورحمته.

١٤ ـ في الأصل: ينقق، ولا معنى لها.

وقال أيضاً: (الوافر)

> وندماني البعيدُ من الظريف أبالطُهم إلى رَبِّ رَؤوف

١\_فديتُكَ إِنَّ شُرْبِي في كَنيف ٢ ـ دعاني كي تَقَرُّ العينُ مِنِّي فأسْخَنَها بأقوام لفيف ٣- تُقَوِّمُ لهُ م إذا بيعوا جميعاً بكسورتهم قريباً من رغيف ٤ - فلم أر فتْيَةً إِمَّا تَغَنُّوا كَانَّ غناءَهُم ضَرْبُ السُّيوف ٥\_ سوى النُّفَر الذينَ فرَرْتُ منهمْ

(9Y)

وقال أيضاً: (مجزوء الكامل)

> ١- لم أنْسَ حُسنَ الموقف وعلامة النَّظر الخَفي ٢ ف إِذا أردْتُ وَداعَها قالتْ محاسنُها: قف ٣ فأجَبْتُ: لستُ ببارح من حسْرة وتلكه في ٤- بهواك صافَيْتُ الجوى وعَرَفْتُ ما لم أعْرُف

(97)

\* الأبيات في الأصل.

١-الكنيف: الساتر، والظُلَّة تُشرع فوق باب الدار، وحظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها البرد، والمرحاض.

٥ - أبالطهم: أتركهم وأفر منهم، ومن معاني بالط: بالط في أمره: بالغ واجتهد، وبالطه: نازله وجالده على الأرض، وتبالطوا بالسيوف: تجالدوا بها وهم على أرجلهم.

(9Y)

\* الأبيات في الأصل.

٤-الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن، وحرقة الوجد والشوق، والجوى: ضيق الصدر وتطاول المرض.

وقال: (البسيط)

١- يا طولَ ساعات ليل العاشق الدُّنف وطول رعْيَته للنَّجْم في السَّدَف ٢ - ماذا تُواري ثيابي منْ أخي حُرَق كَانَّما الجسْمُ منهُ دِقَّةُ الألف ٣ - ما قالَ يا أسفى يعقوبُ منْ كَمَد ِ إِلاَّ لطُول الذي لاقى من الأسف ٤ - مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَرى ميتَ الهَوى دَنفاً فليسْتَدلُّ على الزيَّاتِ وَلْيَقف

(99)

وقال أيضاً: (مجزوء الخفيف)

ومـــن الـــظـــبـــي ظَرْفُهُ \_\_\_\_بَلَ يــهُتُزُّ نصْفُهُ وَدَ في المستسيى ردْفُهُ لَعَ كالبادْر خَطْفُهُ هَـــنُ مَــنُ رامَ وَصْـفَــهُ ء بمـــا نـــيـطَ خَلْفَهُ

١ – مـــــن الــــعـــين طَرْفُهْ ٢- ومنن النعُصن حنن أقْن ٣- ومـــن الـــرَّمْل إذْ تَأُوْ ٦- وأمــــيْراً على الظّبــــا

(AA)

\* الأبيات في تاريخ بغداد ٣ / ١٤٥ ، وفي شذرات الذهب ٣ / ١٥٥ . قال : كان محمد بن عبد الملك الزيات يعشق جارية من جواري القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها، قال: فذهل محمد بن عبد الملك الزيات حتى غُشى عليه، ثم أنشأ يقول: يا طول ساعات... الأسات.

١ ـ العاشق الدنف: المريض الذي أشفى على الموت. السدف: الظلام.

(99)

\* الأبيات في الأصل.

٣ تأود: تثني واعوج واهتز.

ن فـــــقلنا اسْتَخَفَّهُ يمسنح السنساس عُرْفَهُ مـــــازحَ الإلْفُ إِلْفَهُ

٧- قـــــــــ حَوَيْناكَ بالعــــيـــو ٨- حَسَنٌ بالــــكـــريْم أَنْ ٩ - أدلالٌ ؟ فـــــــربَّمــــــا

 $(1 \cdots)$ 

(الكامل) وقال في الواثق:

١-إنَّ الخلافَةَ أصبحَتْ سَرَّ اؤها مجلوبةً وشرورُها مَصْروفَهْ ٢ - عَفْوٌ يَعُمُّ بِهِ الذُّنُوبَ وحُرْمَةٌ تُعْطِي الثَّوابَ ورأفَةٌ معطوفَهُ ٣ لُو كان ينْقندُنا ويؤمنُ سرْبَنا ويُجيرُنا من شَرِّ كُلِّ مَخوفَهْ ٤ إلا مقامَ خليفة لخليفة لخليفة لخليفة لخليفة

(1.1)

وقال أيضاً فيه [ في عيسي بن زينب]: (مجزوء الرمل)

أنْ فُ لَضْعُفْ لَضْعُفْ لَضْعُفْ لَضْعُفْهُ ١ - قُلْ لعـــيــسى أنْف أنْفهْ

٨ \_ عرفه: معروفه، والعُرف: خلاف النكر.

٩\_ الإلف: الصديق والحبيب الذي تأنس به.

\* الأبيات في الأصل. والبيتان ٣، ٤ في العمدة ٢ /١٠٨٠، وذكر صاحب العمدة بيت المتنبي: العارض الهتن ابن العارض الهتن اب \_ ن العارض الهتن ابن العارض الهتن وقال: وإنما أخذه أبو الطيب من قول محمد بن عبد الملك الزيات: وذكر البيتين، وقال: يعني الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، فصدق وحسن في معناه، ونقص المتنبى واحداً بعد سرقته.

٣ السرب: الفريق من الطير والحيوان، والسرب: النفس والقلب، يقال: هو آمن السرب، وآمن في سرْبه، أي آمن النفس والقلب، أو آمن على ماله من أهل ومال.

 $(1 \cdot 1)$ 

\* الأبيات في الأصل.

٣- فـــــــرى السَّقْفَ وقـــد أخْــ ـــــرَبَهُ مـــــنـــه بحَرْفَهُ ٤ - إِنَّ مَنْ عــاداكَ يا عــي لَقْرُونٌ بِحَتْفِهُ ٥- أنت لو تَسْتَنْشِقُ الصُّقُو (رَبقِرْنَي وَظُلْفَهُ ٦- لَهَوى في مَنْخِرٍ يَسُ
 ٧- لو تَراهُ راكِبِ
 أوالتِّيْ
 لَهُ قيد ميالَ بِعَطْفَهُ ٨- لـــرأيْتَ الأنْفَ فـــي الــسرَّرْ ج وعـــــيـــسى رِدْفُ أَنْفِهْ

٢ - لم ينم مُذْ ك الله الله المنقفة الأناف أب المنقفة

## (حرف القاف) (۱۰۲)

وقال أيضاً:

١- نمْ فقد وكَّلْتَ بي الأرقا لاهياً بعْداً لِمَنْ عَشِقا
 ٢- إِنَّما أَبْقَيْتَ من بَدَني شَبَحاً غير الذي خُلِقا

٣ وفَتى ناداكَ من كُرب السُعَرَت أحشاءَهُ حُرقَا

٤ غرِقَتْ في الدَّمْع مُقْلَتُهُ فدعا إنسانَها الغَرِقَا

٥ ـ ما لِمَنْ تَمَّتْ محاسِنُهُ أَنْ يُعاصي طَرْفَ مَنْ عَشقا

٦ لك أنْ تُبدي لنا حَسَناً ولنا أنْ نُعْملَ الحَدقَا

(1.7)

وقال أيضاً في سبي عمور يَّة: (الخفيف)

١ - كمْ قَطَعْنا من البلادِ وكم جُبْ بنا طِباقاً موصولةً بطِباق

(1.7)

\* الأبيات في الأصل.

٣-الكُرَب: جمع الكَرْب: الحزن والغم الذي يأخذ النفس.

٤ إنسان العين: ناظرها.

٦ حدقة العين: السواد المستدير وسط العين.

(1.7)

\* الأبيات في الأصل.

\*\* عمورية: بلدة في بلاد الشام. غزاه المعتصم حين سمع شُراة العلوية، قيل سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح، وقد ذكرها أبوتمام في قوله:

يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنكِ المني حُفِّلاً معسولةِ الحَلبِ

وهي التي فتحها المعتصم في سنة ٢٢٣هـ، وفتح أنقره بسب أسر العلوية في قصة طويلة، وكانت من أعظم فتوح الإسلام. (ياقوت:: عمورية).

١- جبنا: قطعنا، جاب الأرض: قطعها سيراً.

٢- تشتكي خَيْلُنا السَّنابِكَ مِمَّا عَضَّهُنَّ الوَجِي وبُعْدُ السِّياقِ
 ٣- مُحْقِباتٍ صورَ الظِّباءِ فكم صَـ كُ طَلاقٍ يحْمِلْنَهُ وعِتاقِ
 ٤- تُصْبِحُ الحُرِّةُ الكريمةُ قـد آ ذَنَ منها حَليلُها بِفِراقِ
 ٥- أمَّلَت عُقْبَةَ التَّلاقي ولم تَـد رُ أَنَّ الفِراقَ عـاقَ التَّلاقي

 $(1 \cdot \xi)$ 

وقال محمد بن عبد الملك:

الله المعالفة المعال

وقال أيضاً:

(1.0)

٢-السنابك: جمع سنبك، وهو طرف الحافر، الوجي: رقة الحافر من كثرة المشي.

٣- محقبات: أي: في موضع الحقيبة منها، والحقاب: الحزام الذي يلي حقو الحيوان، والحقو:
 الخَصْر.

٥- عقبة التلاقي: آخرها ونتيجتها.

 $(1 \cdot \xi)$ 

\* الأبيات في الأصل.

( ۱۰۰ ) \* الأبيات في الأصل.

١ - تجلَّد ْتُ في حُبِّي وما بي قُو َّ ولي زَفَرات شاهدات على عشقى ٢ - وإنَّى لأنْوي الشيءَ من غير علمها فيعْرفُهُ غيري ولم يجْر في نُطقي ٣ - كأنَّ عُيونَ العالَمينَ مُطلَّةً علىَّ فما يخْفي هواك على خَلْق ٤ - تجَنَّى على الذَّ نْبَ وهي مُسيئة فأوثرُها بالصِّدْق فيه على صدْقي (1.7)

[البسيط] وقال:

١ ـ ما سرتُ ميلاً ولا جاوزتُ مرحلةً إلا وذكرُك يثنى دائباً عُنُـقى ٢ ـ ولا ذكرتُك إلا بـتُ مرتَفقًا صبًّا حزيناً كأنَّ الموتَ مُعْتَنقى (1·Y)

وقال أيضا في الحسن بن وهب، وكان محمد بن عبد الملك يسير على شاطيء دجلة بسُرٌ من رأى، وقد زاد زيادة كبيرة، فصار إلى مضيق على مُسَنَّاة، فقعد عليها، وحاد الحسن عن الموضع ، فقال محمد بن عبد الملك: (الخفيف)

> ١ ـ قد رأيْناكَ إذا تركتَ المُسنَّا قُ وجانَفْتَ عن يسار الطَّريق

> > (1.7)

\* البيتان في المنتحل للثعالبي ص٢٤٨ ودون عزو في المنتخل للميكالي ٢ / ٨٢٥ والدر الفريد ٥ / ٠٠.

\* البيتان في الأصل. والبيتان في الأغاني ٢٣ / ٧١ ، قال: وكان الحسن بن وهب يساير محمداً على مسناة، فعدل عن المسناة لئلا يضيق لحمد الطريق، فظن محمد أنه أشفق على نفسه من المسناة فعدل عنها، ولم يساعده على طريقه، وضن بنفسه أن يصيبها ما يصيبه، فقال محمد: قدرأيناك...

١ ـ الأغاني: (وحاذيتني يسار الطريق).

المسناة: سد يُبني لحجز ماء السيل أو النهر ، به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. جانفت عن: ملت عن وعدلت عن الطريق.

٢ ـ الأغاني: (ولعمري ما ذاك منك وقد جدُّ بك الجد من فعال الشفيق).

وفُؤادٌ ط ائرُ ال قُلْبِ خَفَقْ دارِكُمْ قَلُص خِصْيَيَّ ال فَ السَّعْي خُرُقْ بي السَّعْي وفي السَّعْي خُرُقْ في السَّعْي السَّعْي خُرُقْ في السَّعْي السَّعْي وفي السَّعْي خُرُقُ في السَّعْي خُرُي اللَّهِ في حجْري بُقْ سَلَّه اللَّهِ أَوْ اللَّهُ مَا لَم يُطِقْ سَالَة اللَّهِ إِذْ وَفِي وَضْعِ السَّبَقْ لي النَّرْدِ وفي وَضْعِ السَّبَقْ بي اللَّهُ وَلَى صَدَقَ في مسجاري الحَلْقِ حتى يَخْتَنِقْ في مسجاري الحَلْقِ حتى يَخْتَنِقْ في مسجاري الحَلْقِ حتى يَخْتَنِقْ قلتُ شَيْعًا لم تقولوا لي صَدَق قلتُ اللَّهُ اللَّهُ

 $(1 \cdot \lambda)$ 

\* القصيدة في الأصل.

٢\_دلدل أعضاءه: حرَّكها في المشي، وتدلدل الشيء: تهدل واضطرب. الفَرَق: الخوف والجزع.

٥ الحجر: حضن الإِنسان. البُّق: من بَقَّ الماء من فيه، إذا قذفه بعنف.

٦\_ في الأصل: (فتقاسعت) وهو تحريف.

٧-النَّرْد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر)، وتعرف عند العامة بـ (الطاولة)، يقال: لعب بالنرد، وتكثر في المقاهى العربية يتلهى بها العاطلون والمتبطلون.

٩\_ الحزق: الجماعات.

وقال أيضا في أبي دهمان:

١- ونَديم سارق نادَمني وهو عندي غيرُ مذموم الخُلُق ٢- ونَديم الكُوْرَ على هامَتِه وطوى منديلنا طَيَّ الخِرَق ٣- يا أبا دَهْ مان لو جامَلْتَنا لَكَفَيْناكَ مؤوناتِ السَّرَق ١

(1.9)

أبو دهمان داهية فسادُ له في كل منتجع مصادُ

\*\* منديل دبقي: نسبة إلى دبيق، وهي بُليدة كانت بين الفرما وتَنْيس من أعمال مصر، تنسب إليها الثياب الدبيقية. (ياقوت: دبيق).

١\_الأغاني: (ونديم سارق خاتلني).

خاتلني: خادعني وراوغني.

٢ الكُور: الدور في العمامة، والكور: الزيادة. السرق: السرقة.

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل. والأبيات في الأغاني ٢٣ / ٢٠، قال: وذكر أبو مروان الخُزاعي، أنَّ أبا دهمان المغني سرق من محمد بن عبد الملك منديلاً دبقياً \*\*، فجعله تحت عمامته، وبلغ محمداً، فقال فيه: ونديم.... الأبيات، وقد مر ذكر أبي دهمان في القصيدة الدالية رقم: (٤٠) وأولها:

## (حرف السكاف) (۱۱۰)

وقال أيضاً: (الخفيف) ١- ليت عينَ الرشيدِ كانتْ تراكا وترى ما احتوتْ عليهِ يداكا

٢ حينَ لم يدعُ للخلافةِ منْ يحْ مل أعباءَها الثَّقالَ سِواكا

٣ فترى كيفَ أهَّ لَتْكُ مساعي لكَ لها حينَ لم يُردْها أباكا

٤- لم يُجابوا عند ذاك ولكن كنت إذْ قيلَ مَنْ لها ابتداكا

#### (111)

وقال في أبي خلف أيضاً:

١- أبو خَلَف أبو تَلَف إذا فاتَكْتُهُ فَتَكِا

٢ ـ ومَنْ يَحْلُلْ بساحَت ليؤْذيَه فقد هَلَكا

٣ - هو الرجلُ المُحَبَّبُ والمُكَرْ رَمُ حيثما سَلَكا

٤ ـ يُرَجُّلُ جُمَّةً عجْليَّ ـ قَ شَابَتْ وما احْتَنَكا

٥ ـ لـ هُ سيفٌ إِذَا لاقـــى مناطَ قلائد نَبَكا

(11.)

\* الأبيات في الأصل . ولعله يخاطب المأمون في هذه الأبيات.

٣ كذا جاءت في الأصل: (لم يردها أباكا)، والوجه: (لم يردها أبوكا). وفي الأصل: (لم يرئها) محرفة عن لم يردها.

(111)

\* الأبيات في الأصل.

٤ ـ يرجل الشعر: يسرحه، والشعر الرَّجَل: بين السبوطة والجعودة.

الجُمَّة: مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرة.

احتنك الرجل: أحكم بالتجارب والأمور، وأصبح حكيما.

٥ المناط: موضع التعليق. نبك: ارتفع وعلا.

٦- وإِنْ هـو كَرَ في الروْ عِ جَذَّ الدِّرْعَ أو هَ تَكا
 ٧- ويطْعَن طُعْنَة نجـلا تُغَلِّس أينَما حَشَكا
 (111)

وقال أيضاً في إيوانات بناها المعتصم بالله في البرية لنزهه في أيام الربيع والتعريف أيام عرفات:

١-وشيد َها حُدْباً تخالُ ظهورَها من [الجانب] الأقصى سواماً مُبرَّكا
 ٢-أعد َّلها نَوْرَ الربيع وظِلَّهُ ويوماً يُرَجِّي خيرَهُ مَن ْ تَبرَّكا
 ٣- فما أدرك النَّوْرَ الربيعي يومُهُ ولا عرفات بعد ذلك أدركا

(117)

وقال أيضاً: (مجزوء الوافر)

۱-صغیرُ هـواكَ عـذَّبني فكیفَ بـه إِذَا احْتَنَكَا ٢-وأنتَ جَمَعْتَ من قلبي هـویً قد كَانَ مُشْتركا ٣-وحَبْسُ رِضَاكَ يَقْتُلُني وقَتْلي لا يَحُلُّ لـكا ٤-أما تَرْثي لِمُكْتَئب إِذَا ضَحِكَ الحَزِيْنُ بكى

٦ كذا في الأصل: ( وإن هو كره في الدرع )، ولعلها ( في الروع ).

٧- في الأصل: (أينا حشكا) الطعنة النجلاء: الواسعة العميقة. تغلس: تظلم، والغَلَس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، والتغليس: الوقوع في الهلاك.
 حشك: دفع، وحشكت القوس: طرحت السهم بعيداً.

(111)

\* الأبيات في الأصل.

١- في الأصل: بياض بقدر كلمة ، وقدرنا كلمة (الجانب) وبها يستقيم الوزن والمعنى. السوام المبرك: الإبل الباركة.

(117)

\* الأبيات في الأصل، وفي الأغاني ٢٣ / ٥٠.

١-احتنك: أحكمته التجارب والأمور وصار حكيماً ذا حنكة.

وقال أيضا: (الوافر)

١- سَقَامي في تقلُبِ مُقْلَتَيكا وبُرْئي في رُضابِ ثَنِيتَيْكا
 ٢- وحُسْنُ محاسِنِ الدُنْيا جميعاً يلوحُ لناظِري من وَجْنَتَيْكا
 ٣- إذا عَذَّ بْتَني فَجَعَلْتَ حَظِّي بأ [ني قد أموتُ] فما عليكا
 ٤- ودعْني لا يَهُمُّكُ ما بجسمي ولا أشكو الهوى أبداً إليكا

(110)

وكتب أبو المستهل إلى محمد بن عبد الملك أبياتاً ( \*\* ) فأجابه محمد: (البسيط)

١- لا أشتكي هواي إلى لل إليك لو ينفعُ التَّشكِي
 ٢- آليتُ جَهْدَ اليمينِ أنْ لا أزولَ إلا إليك عَنْكِ
 ٣- كَلَّفْتِني الشِّعْرَ في طريقٍ وَعْرٍ قليلِ الأنيسِ ضَنْكِ

(111)

\* الأبيات في الأصل.

١\_الرضاب: الريق المرشوف، ورغوة العسل، وأراد المعنى الأول.

الثنية: واحدة الثنايا، وهي أربع أسنان في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.

٣ في الأصل: (بأن أمو فما عليكا) وما بين المعقوفتين يتمم المعني والوزن.

(110)

\* الأبيات في الأصل.

٢- آليت: أقسمت، والألوة والألية: اليمين.

٣ وعر، طريق وعر: صلب حزن، خلاف السهل، ومكان وعر: مخيف. الضنك: الضيق.

\*\* أبيات أبي المستهل هي:

يقولُ لما جعلتُ أبكي سلوهُ مِـمَّ أراهُ يبكي فقلتُ أبكي لمـا أراهُ عمَّا قليل يكونُ منكِ قالت فلا تخشَ قلت مالي قلبٌ على الدهرِ يأتَمنْكَ قالت فماذا إذن علينا فقلتُ أدخَلْتُ بحرَ شَكََ لا غَرَّني اليومَ منكِ ودٌ قالت ولا غَرَني التَّبكي

# ٤ - فَرَغْتِ لِي في إِسارِ قلبي ثم تشاغَـلْتِ عند َ فَكِّي اللهِ عند َ فَكِّي اللهِ عند َ فَكِّي اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ ال

وقال أيضاً: (المجتث)

مستى يكونُ ركسوبكُ يا سيدي لا أصيبك وقَلَّ مني نصينكِ فساذكُرْ خطوباً تنوبكُ مكان كانتُ خطوبكُ وإِنَّ عَيببي يَعبي يَعبيبكُ يطولُ منهُ نحييبكُ يَشْفييكَ منهُ طبيبيكُ فكيفَ يُرُوى حبيبيكُ افكيفَ يُرُوى حبيبيكُ إفيانًا ربي حسيبكُ لا [بي] عن هواها ركسوبكُ إلى السذي [لا] يُريببكُ ا مت قسبلك حستى
 إذا طَلْبستُكَ مسالي
 قسد قلَّ منك نصيبي
 قسد نابني اليوم خَطْب الله مني اليوم خَطْب مني اليوب ومَ خَطْب الله مني اليوب ومَ خَطْب الله الخَطْب ميل عيبي
 و أنْزِلَ الخَطْب ميبك عيبي
 و عندي اليوب ومَ ضَيْف الله من الأشاعث ميان ميل الأشاعث ميان المناب المن

(117)

<sup>\*</sup> القصيدة في الأصل.

<sup>•</sup> ١- نقص في الأصل وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق، وفي الأصل: (إِن لم تجد لي بقرابة فربي حسيبك).

١٢ ـ نقص في الأصل وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق.

<sup>17-</sup> البيت تضمين للحديث النبوي: (دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبُك) ويروى بفتح الياء وضمها، أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٣/٢٨).

يه واك أو يستَطيببُكْ أظُنُّهُ [ لا] يُج\_\_\_\_بُكْ ينامُ عنهُ رقيب ردّت بنُصْح جــــوبُك منه في أجيبُكُ تَزولُ في وبُكْ أنْفٌ عليه ركوبُكُ

١٤ - لو صالحٌ كان ممَّنْ ٥١ - أجاب صوتك لكن ا ١٦- فـــقلتُ يا قَلْبُ لا يَكْ يَكُ عَنِينَكُ عَنِيهُ كَذُوبُكُ ١٧ - إِنَّ النَّلامَ نجــــبُّ وليس يخْفي نحــيبُكْ ١٨ - فـــقــال مــا ثَمَّ شَيءٌ ١٩ - فــقلتُ أخطأتَ حــتَّى ٢٠ - فــقــالَ صفْ ليَ شــيــئــاً ٢١ – فـــما ظَفرْتَ بشيء 

(111)

### وقال أيضاً:

(مجزوء الكامل)

غَىُّ الفُوَاد لهُ يقيودُكُ وله [وما] يهواكَ جودُكْ إِذْ مَسَّ أُسَفَلَهُ عَصَمُودُكُ مَ قصصاءَهُ في البيت عودُكُ فَلَسَوفَ يُحْرِقُهُ وقـــودُكْ وأشاع فَضْحَتَهُ قصيلكُ

١- يا قلب وَيْحَكَ لهم تُردْ ٢- يــزهــو ويُغْرِقُ فــي الــقلــي ٣- حــــتي مــــتي وإلى مـــتي ٤ – أمسسى لغيرك جُودُهُ ٥ - دعْهُ يع حصومُ بظّنّه ٦- إِنْ كان خافَ فقد أقا ٧- أوقدْ عمليمسمه وخَلُّه ٨- لـولا الـــــمينُ هَجَوْتُهُ

٥١ ـ ما بين المعقوفتين تكملة يقتضيها السياق.

٠٠ ـ في الأصل: (صف لي شيء)، والصواب النصب. (111)

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل.

٤ ـ ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق، وفي الأصل: (وله بهواك جودك).

#### (11)

وقال أيضا في صالح بن عبد الملك أخيه، وكان هؤلاء أصدقاء صالح: (الهزج) ١- تفرَّغْتَ لأصحابي وتنسى بعض أصحابك

٢\_حميدٌ وفتى الطحن وإسحاقٌ ومُنجابك ،

٣ وأخرى لا أسميها تراني لست أقوى بك

٤ عنيناها شمائلك التي الوَت بأسبابك

٥ فقد صرْتَ من العُرْي تُناجي خلفَ أبوابكُ

#### (119)

وقال عبد الله بن طاهر في محمد بن عبد الملك أبياتاً (\*\*) فأجابه محمد بن عبد الملك: عبد الملك:

١-وكيفَ بي أن أحولَ يا أملي وكل خيرٍ أنالُ من سببك الله على أن أحولَ يا أملي وكل خيرٍ أنالُ من سببك الله على أنكر ت شيئاً فلست فاعله ولا تراه يُخط في كتبك الله على من أدبك الله على من أدبك الله على من أدبك الله على من أدبك الله على الله على

(11)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_ لعلها: (فتي الطعن).

٤ - في الأصل: (ألوت باسلوبك) ولا معنى لها، ألوت بأسبابك: طوته وأخفته، وذهبت بأمورك.
 ١١٩)

- \* الأبيات في الأصل. والأبيات في العقد الفريد 2 / 077، والأول والثالث في صبح الأعشى 7 / 077، وأدب الكاتب 1 / 077.
  - ١-العقد الفريد: (كيف أخون الإخاء يا أملي وكل خير أنال من سببك).
     صبح الأعشى: (كيف أخون الإخاء يا أملي وكل شيء أنال من سببك).
- ٣ العقد الفريد: (إِن يكُ جهل . . . . عليَّ من حسبك ) صبح الأعشى: (إِن يك جهل . . . . فعد بفضل عليَّ من أدبك ) .

# ٤ ـ واعْفُ فَدَتْكَ النفوسُ عن رَجُلِ يعيشُ حتى المماتِ في حَسبكُ

٤ العقد الفريد: (فاعفُ فدتك . . . حتى الممات في أدبك).

أحلتَ عما عهدت من أدبك أم نلتَ مُلْكاً فتهْتَ في كُتُبكْ أم قد ترى أنَّ في مناصفة الإِخ وان نقصاً عليَكَ في حسبَك ، أم كان ما كان من غضب فأيُّ شيء أدناك من غضبك الله إِنَّ جِفَاءَ كِتَابِ ذِي تُقَةً يكُونُ فَيَ صَدْرِهِ وأَمْتَعَ بِلَكْ أتعبْتَ كَفَّيْكَ في مُعاتَبَتي حسبُكَ ممَّا يزيلُ في تُعلَبك المعبِّد على الله على الله المعالمة المع

<sup>\*\*</sup> في الأصل، في العقد الفريد؟ / ٢٦٥ أبيات عبد الله بن طاهر، وفي عيون الأخبار ١ /٩٣ الأبيات غير الخامس، وقال: كتب بعض الملوك إلى بعض الكتاب كتاباً دعا له فيه بأمتع الله بك، فكتب إليه ذلك الكاتب:

# (حرف اللام) (11.)

(الكامل) وقال:

١- يا ظالماً نَحَملَ الإساءةَ غيرَهُ إِنِّي لذاكَ وإنْ عَنَفْتَ لـقابـلُ ٢\_أما اللسانُ فمُنْصفٌ مُتَبَدِّلٌ وضميرُ قَلْبِكَ فيه داءٌ داخِلُ ٣ فإذا نطَقْتَ خُصَمْتَني فكأنَّني لك قاطعٌ حَبْلاً وأنت الواصلُ ٤\_بالله ربِّكَ هلْ يَسُرُّكَ أنَّني أصبَحْتُ مقتولاً وأنتَ القاتلُ

(111)

وقال يرثى الواثق وقد توفي سنة اثنتين وثلاثين: (المتقارب)

٣\_ فقد بِنْتَ مِنَّا على حاجة وهَلْ يُدْفَعُ القَدَرُ الْمُنْزَلُ

١\_ سقى قبرَكَ الهاطلُ المُسْبِلُ وجادتْ لكَ الدِّيمُ الحُفَّلُ ٢ ـ وأَسْكَنَكَ اللهُ خُلْدَ الجنا ن وجاوَرَكَ المُصْطفي المُرْسلُ

(17.)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_الداء الداخل: الذي يدخل في أعماق البدن فيفسده.

٣\_ خصمتني: خلبتني في الخصام.

(171)

\* الأبيات في الأصل.

\* \* مضت ترجمة الواثق.

١ ـ الهاطل: المطر المتتابع، وهطل المطر: تتابع متفرقا عظيم القطر. المسبل: المطر الهاطل الكثير. الديم: جمع ديمة، الديمة: المطر يطول زمانه في سكون. الحفل: الأمطار المجتمعة الكثيرة المطر، وحفلت السماء: اشتد مطرها.

٣\_ بنت: من البين، الفراق والبعاد.

```
(111)
```

وقال أيضاً: (السريع) ١ ـ رُبَّتَ دارِ بعد عِمْرانها أَضْحَتْ خَلاءً ما بها آهلُ ٢\_لم تدخُل البهْجَةُ دارَ امرىء ِ إلا ويَهْدمُها [امرؤٌ] داخلُ ٣\_ما يأمَنُ الدنيا وأيَّامَها بعدي إلا أنْوَكُ جاهلُ (117) وقال أيضاً: (الوافر) ١\_ أأحيا بعد صَدِّكَ إِنَّ عُمري لَعَمْرُك بعد ذا عُمْرٌ طويلُ ٢ - بُليتُ على مُطاوَلة الليالي وحُبُّكَ ما يَمُحُ وما يزولُ ٣\_ رأيْتُكَ قد عَقَدْتَ على جَفَائى كَأَنَّ زيارتى ذَنْبٌ جليلُ ٤\_سهامُ الموت مُقْبِلَةٌ وإِنِّي أرى أنِّي لأوَّلِها قتيلُ (148) قال: وكتب محمد بن عبد الملك إلى الحسن بن وهب وقد تأخر عنه: (البسيط) ١\_قالوا جفاكَ فلا عَهْدٌ ولا خَبَرُ ماذا تراهُ دَهَاهُ قلتُ: أيلولُ (177)\* الأبيات في الأصل. ٢\_نقص في الأصل وفي المطبوع، والإضافة يقتضيها السياق والوزن. ٣\_الأنوك: الأحمق، والعاجز الجاهل، والعيبي في كلامه. (177)\* الأبيات في الأصل. ٢ ما يمح: ما يزول، ولا يدرس ولا يبلي. (171)\*!البيتان في الأغاني ٢٣ /٧٠. ١\_ أيلول: الشهر التاسع من الشهور الرومية، والشهر الثاني عشر من الشهور السريانية.

٢ ـ شَهْرٌ تُجَذُّ حبالُ الوَصْل فيه فما عَقْدٌ من الوَصْل إلا وهوَ مملولُ (110)

وقال أيضاً في عباس [بن المأمون]: [المديد]

١- رُبَّ مَنْ أهدى لنا شُغُلاً لم يحق إلا به الشُّغُـلُ

٢ ـ دائباً يسعى لينْقُضَها [بكذا هل] يُنْقَضُ الدوّلُ

(177)

وقال أيضاً: (الخفيف)

١ ليتَ شعْري عن أملَح الناس دَلاً أمقيمٌ لنا على العَهْد أم لا ٢ - زَعَموا أَنَّ مَنْ تَشاغَلَ باللذا تعَمَّنْ يُحبُّهُ يتَسَلَّى ٣ كذبوا والذي تُساقُ لهُ البُد نُ ومَن لاذَ بالطَّواف وصلَّى ٤ لرَسيسُ الهَوى أحَرُ منَ الجَمْ يتقلَّى

٢\_تجذ: تقطع.

(170)

\* البيتان في الأصل، ولم يردا في المطبوع.

٢ ـ في الأصل: (بخذاهي ينقض) ولعلها كلمة فارسية أصلها (خدا) أي الله سبحانه.

(177)

\* الأبيات في الأصل.

١-البدل: الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك، ويقال: امرأة ذات دل، ذات شكل تدل به. ودل المرأة: دلالها على زوجها تريه جراءة عليه في تغنج وتشكل كأنها تخالفه وما بها من خلاف. (القاموس المحيط، والمعجم الوسيط: دلل).

٣ - البُدْن: جمع بدنة، ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناً، وكانوا يسمنونها لذلك.

٤- رسيس الهوى: بدؤه أو بقيته وأثره. يتقلى: تقلب متململاً كأنه على المقلى.

وقال أيضاً: (الكامل)

١- أعْزِزْ عليَّ بأنْ تكونَ عليلا أو أنْ يكونَ بكَ السَّقامُ نزيلا
 ٢- وَوَدِدْتُ أَنِّي مالكٌ لسلامتي فأعيرُكَها بُكْرَةً وأصيلا
 ٣- فتكونُ تسْعى سالماً بسلامتي وأكونُ مِمَّا قد عَراكَ بديلا
 ١- وأنا أخٌ لكَ أشتكي ما تشتكي وكذا الخليلُ إذا أجَلَ خليلا

(11)

وقال يجيب الحسن بن وهب وكان قد اعتلَّ: (الخفيف)

١- دَفَعَ اللهُ عنكَ نائبـــة الدَّهــ
 ٢- أشْهَدُ اللهَ ما عَلَمْتَ وما ذا
 ٣- ولَعَمْري أَنْ لو علمتُ فلازمْــ
 ٤- إِنَّني أرتَجي وإِنْ لم يكنْ ما
 ٥- أَنْ أكـونَ الذي إِذا ضَمِنَ الإِخــ
 ٣- ثمَّ لا يبْذُلُ المودَّة حـــتَى
 ٧- فإذا قال كانَ ما قالَ إِذْ كا

ر وحاشاك أنْ تكونَ عليه لا كَ من العُذْرِ جائزاً مقبولا عليه لك من العُذْرِ جائزاً مقبولا عليه كان عندي قليه لا كان عندي قليه كان ممّا نقمْت مني جميه للم لم يلتَمس عليه كفيه لا يجعل الجهد قبْلها مَبْدُولا نَ بعيها من خُلْقه أنْ يقولا نَ بعيها من خُلْقه أنْ يقولا

(177)

\* الأبيات في الأصل.

٣\_عراك: أصابك.

 $(\Lambda \Lambda \Lambda)$ 

\* الأبيات في الأصل وهي ساقطة من المطبوعة، والأغاني ٢٣ / ٧٠، فقال: اعتل الحسن بن وهب، فتأخرعن محمد بن عبد الملك أياما كثيرة، فلم يأته رسولُه، ولا تعَرَّفَ خبرَه، فكتب إليه الحسن قوله:

أيهذا الوزير أيَّدكَ الله مه وأبقاكَ لي بقاءً طويلا . . . الأبيات، فأجابه محمد بن عبد الملك: دفع الله عنك . . . . الأبيات .

٨ - ف اجْعَلْنْ لي إلى التَّعْلُقِ بالعُدْ رِ سبيلاً إِنْ لم أجِدْ لي سبيلاً و ما جاد بالصَّفْحِ والعَفْ بولا عَفْ روسا سامَحَ الخليلُ الخليل الخليل الخليل (١٢٩)

وقال: (الخفيف)

١- خيرُ ما نالتِ الرعيةُ هذا الأمـ نَ أمنَ النفوسِ والأموال
 ٢- ولنا حاكِمٌ يُجاوِزُها ذاكَ وهذا بنا إلى الإفضال
 ١٣٠)

وقال يخاطب الواثق:

١- يابنَ الخلائف والأملاك إِنْ نُسبوا حُزْتَ الخِلاَفَةَ عـن آبـائــكَ الأولِ
 ٢- أجُرْتَ أم رَقَدَتْ عيناكَ عن عَجَب فــيــه البَرِيَّةُ من خَوف ومن وَهَلِ
 ٣- ولَيْتَ أربَعَةً أمـرَ العبادِ معاً وكُلهُمْ حــاطِبٌ في حَبْلِ مُحْتَبِلِ
 ٤- هذا سليمان قد مَلَّكْتَ راحَتَهُ مشارِقَ الأرضِ من سَهْلٍ ومن جَبَلِ

والأبيات: ١، ٢، ٨ ، ٩ ، في الزهرة ١٢ / ٢١٢ ـ ٢١٣ .

١ ـ الزهرة: ( رفع الله عنك ) . ٣ ـ البيت في الأغاني فقط ولم يرد في الأصل .

٤ في الأغاني: (إلا جليلا). ٥ الأغاني: (إذا أضمر الإخلاص).

٦- الأغاني: (دونها مبذولا). ٧- الأغاني: (عن طبعه أن يقولا).

 $\Lambda$  الزهرة: ( فجعلن لي إلى التوسل بالعذر سبيلا أذ لم أجد ).

٩\_الزهرة: ( فقديماما جاد ذو الفضل بالصفح)، الأغاني: ( بالصفح والعفو ).

(111)

\* البيتان في الأصل.

(17.)

\* القصيدة في الأغاني ٢ /٢٨٧-٢٨٨، والأبيات ٣، ٩، ١٠، ١١، ١١، ١٦ في أعتاب الكتاب ص١٦٨. ٢ ـ جرت: من الجور وهو الظلم. الوهل: الضعف والجبن والفزع، ووهل: سها وذهب وهمه إلى الشيء وهو يريد غيره.

٣\_ المحتبل: آخذ الصيد بالحبالة.

أن إلى الجوزيرة فو الأطراف من مَلَلِ أَحْكَامُهُ في دَماء القوم والنَّفَلِ خِلافة الشام والغازين والقَفَلِ خِلافة الشام والغازين والقَفَلِ بَمَا أرادَ من الأمول والحُلَلِ بنو الرشيد زمان القَسْم للدول من الخِلافة والتوبيل القَسْم للدول من الخِلافة والتوبيل المُلِ كَالقاسم بن الرشيد الجامع السبُلِ ولا علانية خوفاً من الحِيلِ وسَلْ خَراجَكَ عن أموالكَ الجُملِ وسَلْ خَراجَكَ عن أموالكَ الجُملِ أسرى التَّكَذُبِ في الأقياد والكَبلِ في الأموالكَ الجُملِ قِسْ الأموار التي تُنْجي من الزَّللِ قَعْل على البرامِكِ بالتهديم للقُللِ على البرامِكِ بالته المحديم للقُللِ على البرامِكِ بالته المحديم للقُللِ على البرامِكِ بالته التهديم المقللِ التها على البرامِكِ بالته المحديم المقللِ التها على البرامِكِ بالته المحديم المقللِ التها على التها على البرامِكِ بالتها على التها على ا

٥ السند: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان، وقصبة السند مدينة يقال لها: المنصورة، ومن مدنها ديبل، وهي على ضفة بحر الهند والتيز، فتحت في أيام الحجاج بن يوسف (ياقوت: السند).

الشّحر: بين عدن وعمان ، وإليه ينسب العنبر الشحري لأنه يوجد في سواحله، وقيل: الشحر، الشط، وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن (ياقوت: الشحر).

ملل: موضع في طريق مكة بين الحرمين، وقيل: ملل هو منزل على طريق المدينة إلى مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة (ياقوت: ملل).

٦\_ النفل: الغنيمة.

٧- القفل: الطريق من بستان ابن عامر إلى مكة على قفل، وقفل: الثنية التي تطلعك على قرن المنازل ثم جبال الطائف تلهزك عن يسارك وأنت تؤم مكة متقاودة، وهي جبال حمر شوامخ أكثر نباتها القرظ (ياقوت: قفل).

وقال أيضاً: (مجزوء الخفيف)

(171)

\* القصيدة في الأصل.

٢\_ العذار من الرجل: جانب اللحية، أي الشعر الذي يحاذي الأذن.

٣\_ البيض: النساء الجميلات اللواتي قطعن الوصل حين رأين الشيب في رأس الشاعر.

٤\_ هيف الغلام: ضمر بطنه ، ورقَّت حاصرته. مشرف: مرتفع. الكَّفَل العَجُرْ.

٦\_ نصل: من نصلت اللحية نصولاً، أي خرجت من الخضاب.

٧\_ في الأصل: (والحيل) وصوابها: (الحُبَل). الطمث: الحيض

٩\_ في الأصل: (حدود الوصل).

١١ ـ في الأصل: ( وإذا قام ) والصواب ما أثبتناه.

١٢ ـ شنع في لفظه: ذكر القبيع.

بعض مـــا يَطْلُبُ الرجُلْ ١٣ - رَجُلٌ جــاءَ طالبــاً ١٤ - فيدفَعْناهُ فيانشني ٥١ – ورفَعْنـــا بــــه فَخَرْ فـــــــوغَلْتُ في الجَبَلْ ١٦ - فـــان خَلْفَهُ جَبلْ و تَرَفّعْتُ فـــاحْتَمَلْ ١٧ - و تبطأطأت في استوري ذُ وأحْلـــي مـــن الـــعَسَلْ ١٨ - فــــاذا ريْقُهُ أَلَدْ تُ كــمـاكنتُ واعْتَزَلْ ١٩ - ف تَرَوَّيْتُ واعْتَزَلْ - ١٩ وجَدَ الحَرُّ في الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ الْخُتَسَلْ ٢٠ ـ سـاعَةً ثـم أنَّهُ ۲۱ – ومـــــضي لـم يَكُنْ ورا ذاكَ شييةٌ في ما العَذَلُ

(177)

قال محمد بن عبد الملك الزيات يمدح الحسن بن سهل \*\*: (الرجز)

۱۵ الفتل: التوي وانحرف.

٥١ ــ انخزل: انقطع وارتد وضعف.

#### (177)

- \* القصيدة في الأصل. والأبيات: ١، ٢٠، ٢٣، ٣٣، ٣٥، ٣٥ في الأغاني ٢٣ / ٧٠ ـ ٧١ والبيت الأول في العمدة ٢ / ٣٩٢ والبيت الأول في العمدة ٢ / ٣٩٢ والبيتان ٢٠، ٢١ في العمدة أيضاً ٢ / ٦٨٩.
- \*\* الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي، أبو محمد ، وزير المأمون العباسي، وأحد كبار القادة والولاة في العصر العباسي، اشتهر بالذكاء المفرط، والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات، والكرم، وهو والد بوران (زوجة المأمون)، وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه، وللشعراء فيه أماديح، أصيب بمرض السويداء سنة ٣٠٢ هـ، فتغير عقله حتى شُدَّ في الحديد، ثم شفي منه قبل زواج المأمون بابنته سنه ٢١٠هـ وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان)، وهو أخو الفضل بن سهل ذي الرياستين، كانا من أهل بيت الرياسة في المجوس وأسلما، هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. (ابن خلكان ١/١٤١، تاريخ بغداد ٧/ ٣١٩، وابن الوردي المراب ٢١٧١).

قال أبو الفرج: (أخبرني الأخفش علي بن سليمان، قال: حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك قال: كمان جدي موسراً من تجار الكرخ، وكان يريد من أبي أن يتعلق بالتجارة

أَخْنَسُ موشيُّ الشَّوى يرعى القُللْ جادتْ عليه سَبلاً بعد سَبلْ وفسيه صَبْلاً بعد سَبلْ وفسيه صرَّ ذاتُ حَتْف ووَجَلْ يخلُطُ رَيْنُ اللَّهُ وفت وراً بعجلْ للعرْق بالسِّنِ فسما شاءَ فَعَلْ عنهُ غسما شاءَ فَعَلْ عنهُ غسما ينفُضُ عِطْفَيْهِ البَللْ

ويتشاغل بها، فيمتنع من ذلك ويلزم الأدب وطلبه ويخالط الكتاب ويلازم الدواوين.... ثم شخص إلى الحسن بن سهل بفم الصلح، فامتدحه بقصيدته التي أولها: (كأنها حين تناءى ....) فأعطاه عشرة آلاف درهم، فعاد بها إلى أبيه ، فقال له أبوه: لا ألومك بعدها على ما أنت فيه).

-فم الصلح: نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبَّل، عليه عدة قرى، وفيه كانت دار الحسن ابن سهل وزير المأمون ( ياقوت : فم الصلح ).

١\_ الأغاني: (حين تناءي خطوها) وفي ص٧٠: (حين تنادي خطوها).

العمدة: (حين تناءى خطوها أخنس مطوي الشوى). وقد علق ابن رشيق على البيت وجعله من التقصير وخلاف العادة، وقال: (فالعيب الأول في مخالفة العادة لازم له، ومع ذلك قوله (حين تناءى خطوها) فقصر بها (أي بالناقة)، وهو يقدر أن يقول: (تدانى خطوها)، وخالف جميع الشعراء بذلك، لأنهم إنما يصفون الناقة بالظليم والحمار والثور بعد الكلال علواً ومبالغة في الوصف، هذا هو الجيد.... ثم قال: (يرعى القلل) والثور لا يرعى قلل الجبال، وإنما ذلك الوعل فإنه لا يُسْهِل).

الأخنس: ذكر البقر الوحشي، والخنس: انخفاض قصبة الأنف. الشوى: الأطراف، موشي: منقش بالألوان.

٢ الشُّرَطي: من الشرَط، وهو مسيل صغير يجيء من قدر عشرة أذرع، والشَّرطان: نجمان من الحمل.

السُّيل: المطر النازل من السحاب قبل أن يصل الأرض.

٣- الحقف: ما اعوج من الرمل. الصّرُ: الربح الشديدة في برودتها وفي صوتها. الوجل: الخوف.
 ١٤- يدعو: من تداعى الرمل، إذا مال على بعضه وانهار.

٥ يسوف: يشم. ينتحى: يميل ويقصد إلى الشيء.

٦- تفري ثوبه: تشقق، وفري الثوب: شقه. عطفاه: جانباه.

مُعْتَجِرٌ بِفَضْلِهِ فَاللَّهِ مِنْتَمِلٌ نَوْءُ السَّمِلِ الْمُعْتَجِرُ بِفَضْ الْمِرافَ السَّبُلُ طلي عسة تَنْفُضُ اطرافَ السَّبُلُ مِن السكونِ حَرك اللَّ تُعْتَمَلُ شوازبٍ مِنْلِ قدداحِ المُنْتَصِلُ شوازبٍ مِنْلِ قداحِ المُنْتَصِلُ للسيسسَ بسراعي غَنَم ولا إِبِلْ يُسْبِهُ مِنْ السَّبَهُ عُنْمَ السَّبَهُ عُنْمَ السَّبَهُ وَلا إِبِلْ يُسْبِهُ مِنْ السَّبَهُ عُنْمَ السَّبَهُ عُنْمَ السَّبَهُ عُنْمَ ولا إِبِلْ فَلَا عُنْمَ السَّبَهُ عُنْمَ مِنْ السَّبَهُ عُنْمَ ولا إِبِلْ فَالسَّالِ وَقَيْنِ السَّالِ وَقَيْنِ السَّالِ وَقَيْنِ اللَّهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلَى السَّالِ وَقَيْنِ السَّالِ اللَّهُ وَلَى السَّوْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ وَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٧ قبطية: ثياب منسوبة إلى القبط، وهم نصاري مصر. الاعتجار: لف الشيء كالعمامة على الرأس.
 مشتمل: من اشتمل بثوبه، تلفف به.

٨ - يقرو: يقصد ويتتبع. الأخطب: النبات يكون أغبر مخضراً، يقال: أخطب الحنظل، إذا اصفر وصارت فيه خطوط خضر. السماكان: كوكبان نيران، يقال لأحدهما السماك الرامح لأن أمامه كوكبا صغيراً يقال له راية السماك، ويقال للآخر: السماك الأعزل، لأنه ليس أمامه شيء. الثجّاج: من ثجّ الماء إذا سال. زجل: سحاب ذو صوت ورعد.

٩ - في الأصل: (ينفض)، يسترب: من الريبة، أي يشك. النبأة: الصوت الخفي، أو صوت الكلاب.

تنفض أطراف السبل: تنظر في جميع الطرق حتى تتعرفها.

١٠ ـ يطبي: يدعو أو يستميل.

١١-في الأصل: (المنتضل) بالضاد، الغضف: جمع أغضف، وهو المسترخي الأذن من الكلاب.
 شوازب: ضوامر، واحدها شازب. قداح المنتصل: سهام الذي يعمل النصال.

١ ١ - الأطلس: الأغبر الضارب إلى السواد، وهي صفة الصائد.

٣ ١ - الغيطان: جمع الغيط، وهو المطمئن الواسع من الأرض، ويراد به الحقل. السّيد: الذئب. المول، أي: المولى، بمعنى المدبر الهارب.

٤ ١ ـ اكتنفته: أحاطت به. احتفلت في شدها: اشتدت في عَدُوها.

١٦- الروق: القرن. الأقراب: جمع قرب أي الخاصرة.

لسلسقرْن طَعْنساً بِمَهَزُّ مُعْتَدِلْ روادياً وانقَضَّ كسالنَجْمِ المُولُ طالَ بها الإِرْقالُ لا البولُ المُدِلْ المُدِلْ البسولُ المُدِلْ المِسلسي منساخ ومزار ومَحَلْ المُحسائف أو مُسْتَريْش ذي أمَلْ أركسائه والحِزْدُ من رتْب الدولُ وحِصْنُ ذي الرياسستين المُعْتَقَلْ وحِصْنُ ذي الرياسستين المُعْتَقَلْ وَحَصْنُ المِعْسلامَ من بعد الزّللْ وَتَعْسنانِ يَهْتَزّانِ فسي رُكْنِ جَبَلْ عَن حُرْمَةِ الدّيْنِ ومسيسراتِ الرّسُلُ عن حُرْمَةِ الدّيْنِ ومسيسراتِ الرّسُلُ عن حُرْمَةِ الدّيْنِ ومسيسراتِ الرّسُلُ

١٧ ـ ينتحي: يميل ويقصد. القِرن: المثيل في الشجاعة والشدة والقتال. بمهز معتدل: أي بقرن كالرمح المهتز المستقيم.

١٨ ـ روادي، أي قتيلات، من الردى، الموت. المول، أي: المولي، الذاهب الغائب.

١٩ \_ الأين: التعب والإعياء. الإرقال: الإسراع. وفي حديث الجاحظ عن الكلب، أنه يلحق الذكور من الظباء، لأنها حين تتعب من المطاردة تقف لتبول، أما الإناث فتبول وهي تجري.

· ٢ ـ الأغاني: (إلى الأمير الحسن استنجدتها إلى مراد ومناخ ومحل).

العمدة : (إلى الأمير الحسن استنجدتها إلى مزار ومناخ ومحل).

وقد أشاد ابن رشيق بهذا البيت والبيت الذي بعده، لما فيهما من تكرير على جهة التفخيم.

٢١ \_ المستريش: من راش يريش، إذا جمع المال والأثاث واغتنى.

٢٢ في الأصل: (رتب الدول) ولعلها: (ريب الدول) بالياء المثناة، وفي القاموس: الرَّتَب: محركة الشدة والانصباب، فلعلها من هذا. الحرز: الصون والامتناع.

٢٣\_ الأغاني: (ذي الرياستين المقتبل).

المنتضى: السيف المسلول، المشهور، وانتضى السيف: أخرجه من غمده.

٢٦\_ في الأصل: (ندودان معاً) وهي تحريف.

حفافي الملك: جوانبه.

والعيشُ تجتابُ اليَبابُ المُتَصلْ ورأيُكَ الرَّأيُ به قــــامَ الميكلْ خليفة الله على حين وَهَلْ وعصْمَةُ الحقِّ وفُرسيانُ الفُلَلْ وباذلو الخيير إذا الخيير سئل سئل ومُطْفئـــوها وهي تَرمي بالشُّعَلْ كـــســـرى أنو شروانُ يروونَ االأسَلْ قُدْم الله هَمَّ وإنْ قال فَعَلْ وأنتم الأملك والناس خول ا

٢٧ – أُقْسمُ بـالـلـه يمـيـنـاً بَرَّةً ٢٨ - لَقُولُكَ القَوْلُ الذي يَشْفي العَمي ٢٩ – أنتمْ يَدُ المُلْك التي صَالَ بها ٣٠ ـ وهَضْبَةُ الدِّينِ وأنْصارُ الهُدي ٣١ ـ وباذلو الخير لما لم يُسْألوا ٣٢ ـ وموقدو الحرب لدى إطفائها ٣٣ - آبــاؤكَ الــغُرُّ الأُلَى جَدُّهُمُ ٣٤ من كلِّ ذي تاج إذا هَمَّ مضى ٣٥ - فايْنَ لا أينَ وأينَ مشلكُمْ

(177)

(المتقارب) وقال من قصيدة:

١ ـ وصَه باءَ كرخيَّة عُتِّقَت فطالت بها في الدِّنان الطِّيَل ا

٢٧ ـ العيس: الإبل يخالط بياضها شقرة. اليباب: الأرض الخراب الواسعة.

٢٩ الوهل: الفزع والضعف.

٣٠ الفلل: من فلَّ السيف، ثلمه، وفل القوم: هزمهم.

٣١ في الأصل: (لما يسئلوا).

٣٣ الأغاني: (كسرى أنو شروان والناس همل).

الأسل: السيوف والرماح، وكل ما رقق وحُدُّ من الحديد، من سيف أو سكين أو سنان.

٣٤ ـ الأغاني: من كل ذي تاج إذا قال مضى كل الذي قال وإن همَّ فعل).

٣٥\_الأغاني: (وأنَّى مثلكم أنتم الأملاك).

الأملاك: أصحاب الملك. الخول: الخدم والحشم. (177)

القصيدة في الأصل.

١ ـ الصهباء: الخمر، سميت بذلك للونها الأصفر الضارب إلى الحمرة والبياض. كرخية: منسوبة إلى جانب الكرخ من بغداد. الطيل: الطول، والطيلة: بالكسر، العمر، يقال في الدعاء: أطال الله طيلته، أي عمره.

(الكامل)

۲ فلم یبْق منها سوی لونها ونکه همة ریح بها لم ترز ل " ٣ كأنَّ خيالاً لدى كأسها يدقُّ عن الطَّرْف ما لم يَجُلْ ٤ فإنْ جالَ قُلْتَ شرابٌ جرى على جانب الكأس لا بلْ أقَلْ هـ تُسَمَّى وليسَ لها في اليقيـ ن معنى وجود عليها يَدُ لْ ٦\_فلولا الدلالةُ عن ريحها لَضَلَّتْ ولكنْ أَبَتْ أَنْ تَضلْ ٧ ـ تُرى بالتَّوَهُ م لا بالعيا ن وتُشْرَبُ بالقول لا بالعَمَلْ ٨ \_ كفاني من ذوقها شَمُّها فرحْتُ أَجُرُّ ثيابَ الثَّملْ

(141)

وقال أيضاً:

وعدا [على] عييشي فَبَدَّلَهُ أنْ لا يرى خيراً في فعله تحــدو بها نحـوي رواحله يرمي بها جــسمى ليُنْحلَهُ بالفَتْق إِصـــراراً وعـــاجَلَهُ ويسوء أُخْرى لاحتَمَلْتُ لهُ لكن أبى إلا تحسامُله فلقدد حَمدْتُ العَيشَ أوَّكُهُ

١- أخنى على الدهْرُ كَلْكَلُهُ ٢ - وكانُّما جَهدَتْ أليَّتُهُ ٣ - ما إنْ يزالُ يُجدُّ داهيـــةً ٤ - ويسنوبُني مسنه بُمعْضلَة ه – فــــاذا رَتَقْتُ الأمـــرَ بادَرَهُ ٦- لو كان يُعْقبُ مررَّةً فَرَحا ٧- ولَخلْتُ منهُ ذاكَ فــــائدةً ٨ فَلَئِنْ ذَمَمْتُ السَعْيْشَ آخِرَهُ

 ٨ ــ الثّـمل: الذي أخذ فيه الشراب، وثمل إلى الشيء: مال إليه وأحبه. (171)

أخنى عليه: أفحش وأفسد وطال وأهلك وأتى عليه. الكلكل: الصدر، أو هو ما بين الترقوتين. ٢ جهدت أليته: جد في قسمه، والألية: اليمين.

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل.

١\_ في الأصل: (وعدا عن) .

وقال ابن الزيات: (المتقارب)

١-إذا ما بدأت امرأ جاهلاً ببِر فقص عن حمله
 ٢- ولم تُلْفِهِ قائلاً للجَميلِ ولا عارِف العِز من ذلّه ولا عارف العِز من ذلّه على من حَهْله الهَوانَ فإنَّ الهَوانَ دواءٌ لذي الجهْل من جَهْله

(150)

<sup>\*</sup> الأبيات في أعتاب الكتاب ص ١٤٨ . كتب هذه الأبيات في ذيل رسالة إلى إبراهيم بن العباس الصولي .

## (حرف الميم) (١٣٦)

وقال أيضاً: (البسيط)

العيشُ عن ذا سريعاً سوفَ ينصَرِمُ ما خيرُ عيش إذا ما زالت النَّعَمُ ما خيرُ عيش إذا ما زالت النَّعَمُ حيى كانَّ هواهمْ فيهمُ نِقَمُ قد يُرْحَمونَ ولم أُرْحَمْ كما رُحِموا يا وَيْلَتِ اللهِ مِمَّا سَطَرَ الْقَلَمُ يا وَيْلَت اللهِ عَمَّا سَطَرَ الْقَلَمُ في النارِ بينَ ذوي الأضْغانِ تَضْطُرِمُ أَنْ يقْتلوكَ ألا في اللهُ ولا سَلِمُوا لَمَا تَفَوَّهُ منهم بالوعي لي فَمُ للما تَفَوَّهُ منهم بالوعي لي فَمُ ولا سَلِمُوا وكُلُّهُمْ شاهدٌ خَوْفٌ لما زَعَموا وكُلُّهُمْ شاهدٌ خَوْفٌ لما زَعَموا

١- حُبُّ وهَجرُ على جسمٍ به سَقَمٌ
 ٢- حياةُ ذا موتُهُ والموتُ عيشتُهُ
 ٣- أرى المحبِّينَ قد طالَ البلاءُ بهم
 ٤- عرَفْتُ ذلكَ في نَفْسي وعلَّتُهم
 ٥- جاءَ الكتابُ بما قد كنتُ أحْذَرُهُ
 ٢- قيالتُ تَحَقَّقَ ميا كُنَّا نُزَنُّ به
 ٧- إليكَ عَنِّي فإنَّ القَوْمَ قد نَذَروا
 ٨- لولا مخافةُ أنْ يَشْجي بقيلهُمُ
 ٩- لا كنتُ إنْ عاقني عن أنْ أزوركُمُ

#### (1TY)

وقال أيضاً فيه: حدثني بعض أصحابنا أن محمداً دخل دار السلطان، وابن أبي دواد فيها، فلما رآه قام يصلى: (الكامل)

(177)

\* الأبيات في الأصل.

٢\_ في الأصل: (حياة ذات).

٤ في الأصل: (وغلهم).

٦- نزن به: نتهم، أزن به: اتهم به، الأضغان: الأحقاد.

٧\_ في الأصل: (قد نزروا).

(177)

\* البيتان في وفيات الأعيان ١ / ٨٥، ٥ / ١٠٢ ط إحسان عباس، وهما في العمدة ٢٣ / ٣٣٧، والوافي بالوفيات ٤ / ٣٣.

قال ابن خلكان: (وكان الواثق قد أمر أن لا يرى أحد من الناس محمد بن عبد الملك الزيات الوزير إلا قام له، فكان ابن أبي دُواد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي، فقال ابن الزيات: صلى الضحى).

١- صَلَّى الضُّحى لما استفادَ عداوتي وأراهُ يَنْسُكُ تارةً ويصومُ
 ٢- لا تَعْدِمَنَ عَداوةً مَأجومَةً تركَتْكَ تَقْعُدُ تارةً وتَقوْمُ
 ١٣٨)

وقال:

١- أترحلُ والذي تهوى مقيمُ لَعَمْرُكَ إِنَّ ذا خطرٌ جسيمُ
 ٢- إذا ما كنتَ للحدثان عوناً عليكَ وللزمانِ فمن تلومُ
 ١٣٩)

وقال أيضاً:

٢\_العمدة والوافي: (عداوة مشؤومة تركت تقعد تارة وتقوم).

وفيات الأعيان: (عداوة مسمومة).

عداوة مأجومة: متأججة، من أجمت النار، إذا تأججت.

(17)

\* البيتان لابن الزيات في المنتخل للميكالي ٢ / ٨٠٢، والمنتحل ص ٢٢٢، والبيتان لمحمد بن أمية في الدر الفريد ٢ / ٧٩.

(179)

\* القصيدة في الأصل.

ف\_أرسكه\_ا ومااعْتَزَم\_ا بُ حــــــــــــــــــــــــ ردَّها سلمــــــــا فـــــعِينَ عَنَيْنَهُ فَهمــــا [وتقطُرُ] وَجْنَتِ اهُ دَمِ ا ترى عــــيناهُ مُتَّهَمـــا يَصُحُّ لهُ الذي حَتَم فَبِتْنَا نِـشْكُرُ الـنِّعَمـــــــــا وأرْشُفُ بارداً شَبمـــــــا \_عت\_ابُ علي\_ه فانتظما \_\_وَتى بالله أم كَرَمـــــا ويوم كينا أمنا وأمنا

٨ - فكابَرَ طَرْفُهُ فـــيــهـا ٩- فـــمــا بلَغَتْهُ وهي الحــر ١٠ – كــأنْ [قــد] كــان يرقُبُهــا ١١ - وأقْبَلَ بِعْدَهِا مُتَخَدُّ ١٢- يسيلُ جبينُهُ عَرَقا ١٣ - ويُقْصِرُ طَرْفُهُ كييل ١٤ - يُبـــادرُ أَنْ يُراحَ لكي ١٥ ـ فَحَطَّ برَحْلنا نعَمــــا ١٦- أشــوفُ مُقَلَّداً سَبطاً ١٧- أقــــولُ وقــــد سَنَحَ الــ ١٨ – أذَنْبِاً كنتَ تَحْسَبُ جَفْ ١٩ – أمــا اســـتَحْيَيْتَ يومَ كـــذا ٢٠ - فَنَكَّس ناظراً في ظَهْ \_\_\_ كَفِّ يُنْبِتُ العَنم \_\_\_\_ ٢١ - وقالُ وما على رَجُل أسيءَ به إذا انتقمال وما على رَجُل

<sup>•</sup> ١ ـ الشطر ناقص في الأصل.

١١ ـ يتعسف: يظلم، ويأخذ بالعنف والقوة.

الحشم: حشم الرجل خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه من عبيد وأهل

١٢ \_ في الأصل: (عرقا وجنتاه دما).

١٦\_أشوف: أنظر وأشرف وأتطلع. مقلد: في عنقه قلادة. سبط: طويل حسن القد. الشبم:

٢٠ العنم: نبات أملس دائم الخضرة أزهاره قرمزية يتخذ منها خضاب، تشبه به أصابع اليد المخضوبة .

٢١ في الأصل: (إذا انتعما). ولعلها (انتقما) كما يقتضي المعنى.

وقال: (الخفيف)

١- ليت هذا الصيام دام لناعا ما وعاماً بل ليت الف عام ٢- إِنَّ شَهْراً كُنَّا نَرى كُلَّ يوم فيه وجه الإمام وابن الإمام ٣- لِحَقيقٌ أَنْ لا نزال عليه كاسفي البال ظاهري التَّهمام ٤- لعَنَ اللهُ منْ يرى أحداً أوْ لي بها منك من جميع الأنام ٥- لعنَ اللهُ منْ يَعُدُّ سوى رأ يك عَوْناً له على الأيام

(111)

وقال أيضا [في العباس بن المأمون] \*\*:

١- ما كانَ أغْناكَ عن هَمَّ خَلوتَ بهِ فينا يُخاطِبُ قَلْباً كُلُهُ دامِ
 ٢- لأنْتَ في عامِكَ الماضي أقرُّ بنا عَيْناً وأنْعَمُ بالأ منكَ في العام

\_\_\_\_\_

(111)

\* الأبيات في الأصل.

(111)

\* البيتان في الأصل.

\*\* مرت ترجمة العباس بن المأمون.

(187)

\* البيتان في الأصل.

\*\* الغزوة: هي غزوة عمورية، وقد مرت ترجمتها.

توفلس: هو توفيل Theophilus امبراطور الدولة الرومانية من عام ٨٢٩ ـ ٨٤٩ وقد قضى معظم أيامه في محاربة خلفاء بغداد، وهو الذي يقول فيه أبو تمام في حرب عمورية هذه:

لمّا رأى الحرب رأيَ العين توفلسٌ والحرب مشتقة المعنى من الحَرب غدا يصرّفُ بالأموالِ خزيتها فعَزّهُ البحرُ ذو التيّار والعَبّب

(111)

وقال أيضاً في تلك الغزوة في توفلس عظيم الروم \*\*:

١- أسلَمَ المُدْنَ والحُصونَ وولَّى يحْسَبُ الموتَ تحتَ كلِّ قيامِ
٢- صَنَعَ الْحَرْمَ عامَ أوَّلَ لكنْ جَمَعَ الحَرْمُ كُلَّهُ في العامِ
(١٤٣)

(مجزوء الكامل)

وقال أيضاً:

١- طَرْفٌ ترَقْرَقَ بالسدَّمِ بعدَ الدَّموعِ السُّجَّمِ
 ٢- الله يعلم أنَّني أهْوى وصالكِ فاعْلَمي
 ٣- قُسِمَ الهَ وى بينَ العبا دِ فلَيْتَهُ لهَ يُقْسَمِ
 ٤- سَهْمٌ على أهْلِ الهَ وى
 ١٤٤٠ وعليَّ تسعَةُ أسْهُمِ

وقال: (البسيط)

١- شَاقَ الفؤادَ وما نَشْتَاقُ من أَمَمِ
 ١- شَاقَ الفؤادَ وما نَشْتَاقُ من أَمَمِ
 ١- هي الخيالُ الذي أهدى لنا سَقَماً إِذْ زارَنا وغــــدا خِلُواً من السَّقَمِ
 ٣- مــا زارَكَ الطَّيْفُ من بَرِّ تَعَرَّفُهُ لــكــنْ تَمَنِّيْكُهُ أَهْداهُ فــي الحُلُمِ
 ١- بِتْنا وباتَ يُمَنِّينا ويُؤنِسُنا ويؤنِسُنا وي

١ في الأصل: (ولا يحسب الموت).

(127)

\* الأبيات في الأصل.

(122)

القصيدة في الأصل.

١ ـ من أمم: من قرب. أقوت الدار: خلت من أهلها وبليت.

إلى سيواهُ ولكنْ ذاك لم يَدُم حمامتانِ على غُصْنِ من السَّلَم قَلْبُ الفتى وهما عَمَّا تَعْنيانِ عَمي حُرْناً في قيالَ عليه نايحُ العَجَم معتى أُقادُ بها كانتُ ولا تَدُم معتى أُقادُ بها كانتُ ولا تَدُم قد كُنْتَ عنْدي أميناً غيرَ مُتَّهَم نفسي مُنيتُ بِحَبْلٍ منكُ مُنصرم نفسي مُنيتُ بِحَبْلٍ منكُ مُنصرم تسمّعُ مقالي في عُذْري ولا كلمي إلى النَّدامي بالوان من النَّغَم بالسَّكْبِ من قَطْرِها والوَبْلِ والدِّيم وقيم وقيد أُميط الأذي عنهُ فلم يَقُم وقيم في عُذَري الكُفَّارُ للصَّنم وقيم وقيم الكُفَّارُ للصَّنم وقيم المَّارِي الكُفَّارُ للصَّنم وقيم المَّارِي الكُفَّارُ للصَّنم وقيم المَاري المَّارِي الكُفَّارُ للصَّنم وقيم المَاري المِاري المَاري ال

٥- لو دام ذلك لم نطمح باعسينا ٢- قد هاج لي بكراً مِمَّن بليت به ٧- تناوحان بنغ مات يهيج لها ٨- يا مَن رأى عربي اللَّفظ هاج له ٨- يا مَن رأى عربي اللَّفظ هاج له ٩- لا شيء أعجب من قتلي بلا ترة ١٠- يا ذا الذي خان عَهْدي إِذْ وَتَقْتُ به ١١- أَطْمَعْتَني في الهوى حتى إِذَا سَمَحَتُ ١١- أَطْمَعْتَني في الهوى حتى إِذَا سَمَحَتُ ١١- أَطْمَعْتَني في الهوى حتى إِذَا سَمَحَتُ ١١- ومجْلس نَظَرْتْ عين السرور به ١٢- ومجْلس نَظَرْتْ عين السرور به ١٤- ظلَّتُ عليه سماء اللَّه و هاطلة ١٤ من اللذات ثائبة من اللذات ثائبة من اللذات ثائبة ١٦- طَلَت أباريقنا للكاس ساجدة ١٦- طلَّت أباريقنا للكاس ساجدة

(110)

وقال: (مجزوء الهزج)

ولا عن جــــارَتَي نُعْمِ غَداةَ الـــرَّوْعِ مَنْ يَحْمـــي

١- الم يُسْلَيكَ عن نُعْمَ ٢- طِرادُ الخَيْلِ يَحْمَــيها

٦ ـ السُّلم: شجر من العضاه يدبغ به، واحدته سَلَمة.

٧\_ في الأصل: ( يعنيان ).

٩\_ في الأصل: (حتى أفاد بها) وهو تصحيف.

الترة: الحقد والثأر، وتر فلاناً: قتل حميمه وأدركه بمكروه. أقاد: من القَوَد، وهو القصاص. ٥١ ثابت إليه: رجعت وعادت. أميط الأذى: أزيل.

(150)

\* القصيدة في الأصل. والأبيات: ٥، ٦، ٧، ٨ في معجم الشعراء ص ٣٦٥.

 ٣- إذا دارت رحسى الحسر بي الحسر بي الحصور على المعناك إمّا تشاك والمسلم الطّعنال السؤاكل السوالسلم السؤاكل السوالسلم وأغسشى القوم بالقوم بالقوم ما فيث غبت المحسنا ٩- تقسول الكاعب الحسسنا ١٠- أمسا يخرج من لَحْظ ١٠- أمسا يخرج من لَحْظ ١٠- وحسى انصرفت تجسري المسلم المنالم ١٠- كسما إن بَرِحَت حسى المنالم ١٠- كسما المنالم ا

(111)

وقال أيضا:

١- البِرُّ منكَ وَطًا العُذْرَ عندكَ لي فيما أتاكَ فلم تَعْذِلْ ولم تَلْمِ

١- في الأصل: (ألم يسيلك).

٦-معجم الشعراء: (كجيب الثاكل الواله أو حاشية الهدم). في المطبوعة: (نحيب الثاكل الواله أو غاشية الهدم).

الثاكل: المرأة التي فقدت ولدها. الواله: التي اشتد حزنها حتى ذهب عقلها، والوله: تحيرُ من شدة الوجد.

٧- معجم الشعراء: (وأغشى الدهم بالدهم). الدهم: العدد الكثير، يقال: جاء دهم من الناس، وجيش دهم: كثير.

٩ ـ الكاعب: الفتاة التي نهد ثديها فهي كعاب وكاعب.

١٣ـ القعقعة: حكاية صوت السلاح.

(157)

\* البيتان في الأصــل.

١- وطَّا، أي: وطَّأ الشيء، جعله وطيئاً، ووطأ الفراش: هيأه ودمَّتُه ووثَّره.

## ٢\_وقامَ علْمُكَ بي فاحْتَجَّ عندَكَ لي فقامَ شاهِدُ عَدْ لٍ غيرُ مُتَّهَمِ (١٤٧)

وقال: (الطويل)

۱- وإِنِّي لألقاها فينْطِقُ طَرْفُها لطَرْفي بما يَخْفى وإِنْ لم تَكَلَّمِ
٢- وتبْخَلُ عَنِّي بالسلامِ وعَيْنُها تُشيرُ به نحْوي وإِنْ لم تُسَلِّمِ
٣- بنفْسيَ إِنْسانٌ إِذَا عَابَ لم أَزَلْ الْاحِظُ عينيه بعينِ التَّوهُ مِ

(141)

وقال وهو في التنور الذي عُذِّب فيه، وكان اتخذه يعذِّب به بعض الكُتَّاب، فعُذِّب فيه ومات، وهو آخر ما سمع منه: (البسيط)

> > ( \ { \ \ \ \ \ )

\* الأبيات في الأصل.

٤ يعتور: يتداول، اعتور الشيء وتعاوره: تداوله.

(15)

\* البيتان الأول والثاني في الأصل، وفي لطائف الأخبار ص٣٤، ومروج الذهب٥/٧ط شارل بيلا، ووفيات الأعيان ٥/١٠٠، والوافي بالوفيات ٤/٣٣. والبيتان مع الثالث في بهجة المجالس ٣/٣٩٣، والعقد الفريد ٢/١٦٤.

١- الوفيات ومروج الذهب ولطائف الأخبار والوافي: (هي السبيل).
 ٢- وفيات الأعيان والوافي ومروج الذهب: (لا تجزعن رويداً).

#### (119)

وقال أيضاً، وذكر المأمون والمعتصم، وعباس بن المأمون، وقصته: (الوافر) ١- ألمْ تَرَ أَنَّ خَيْرَ الناس أوْدى فيا لَلناس للحددَث العظيم ٢\_ جَزاكَ اللهُ يومَ فُقدْتَ عَنَّا جَراءَ الوالد البَرِّ الرحيدم على نَهْج الطّريق المسْتَقيم فلا (حكْشٌ) ولا ابنُ أبي حكيم

٣\_وُليتَ فَلمْ تَزَلْ حَيًّا ومَيْتاً ٤\_ووَلَيْتَ الخلافةَ سائسيها

(10.)

(الكامل) وقال:

ودُفنْتُ حَيَّاً تحت رَدْم غُموم كَرْباً يضيقُ به فغيرُ مَلوم إِنَّ البلي لَمُوكَ لل بليزوم فإذا سمعت بهالك معتموم في مأتِّم يُبْكي العيونَ وقومي

١- لَعبَ البلَى بمعالمي ورسُومسي ٢\_وشَكوتُ غَمِّي حينَ ضقْتُ ومن شكا ٣\_لَـزمَ البلي جسْمي وأوْهَــنَ قُوتــي ٤\_ أَبُنَيَّتي قلِّي بُكِـاك واصْبري ه\_فانْعي أباك إلى نسائه واقْعُدي

(119)

\* الأبيات في الأصل.

١\_ أو دى: هلك.

- \* الأبيات في المحاسن والمساويء للبيهقي ص٥٣٣. قالها وهو يعذب في التنور، قال المعذِّبُ له: فكنتُ إذا خرجت شددت خناقه، فما مكث بعد ذلك إلا أياما حتى مات، فوجد على حائط البيت الذي كان فيه من قبل التنور: لعب البلي .... الأبيات.
- ١- البلي: الهلاك والفناء الرسوم جمع الرسم: الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت، وأراد ما تبقى من جسمه المنهك الممزق. الغموم: جمع الغم، وهو الكرب أو الحزن يحصل للقلب بسبب ما.

٦-قولي له يا غائباً لا تُرْتَجى حتى القيامة مُخْبِراً بقدومي ٧- يا عينِ كُنْتِ وما أُكَلِّفُكِ البُكا حتى ابْتُلِيْتِ فَإِنْ صبرْتِ فدومي (١٥١)

وذكر أنه كان يألف في حداثته منزل بعض المُقَيِّنين \*\*، وأنه قصده يوما رجل كان ينادمه يعرف بعيسى بن زينب، وهو الذي يذكره في كثير من شعره، ويصف كبر أنفه، قال: وكان منزل المُقَيِّن تحت ساباط، فلما وصل إلى بابه وجد عليه برذونا أدهم، فسأل عن خبره فعرَّفه غلامه أنه باع القينة، وابتاع البرذون من ثمنها، فانصرف وهو يقول:

١ ـ قَيْنَةٌ كانتْ تُغَنِّي مُسِختْ بِرْذُونَ أَدْهَمْ
 ٢ ـ عُجْتُ بالسَّاباطِ يوماً فإذا القَيْنَةُ تُلْجَمْ
 ٢ عُجْتُ بالسَّاباطِ يوماً فإذا القَيْنَةُ تُلْجَمْ

وكتب إلى الحسن بن وهب في أيام المأمون جواب كتاب كتبه إليه وأوله: [سقياً لنَضْرِ الوَجْهِ بسَّامِهِ مُهَذَّبِ الوالِدِ قَمْقامِهِ] [فأجابه محمد بن عبد الملك]:

(101)

\* البيتان في الأصل.

\*\* المقيِّن: صاحب القيان، وهن الجواري والمغنيات.

٢ ـ الساباط: محلة قرب بغداد مشهورة بخمرها ولهوها.

١- البرذون: غير العربي من الخيل والبغال، يكون عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر.

٢\_عجت: عاج بالمكان، عطف عليه، وأقام فيه وتوقف عنده. الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ، جمعها سوابيط وساباطات، وهو غير ساباط المدينة المعروفة بالمدائن كما جاء في الديوان المطبوع وهماً.

(101)

\* القصيدة في الأصل. وفي الأغاني ٢٣ / ٧٣ قال: (حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك، قال: دعا محمد بن عبد الملك قبل وزارته الحسن بن وهب في آخر أيام المأمون، فجاءً

لو ساء د الدّهرُ بإتمامه وخَطّه في باقد لامه أو شارب قد عَبّ في جامه أو شارب قد عَبّ في جامه بيد واكف الددّ مع وسجّامه به إلى سالف إنْعسامه لا يُمْدَ حُ الحُرُّ بحد ما مه لو كنتُ في يعضَ قُوّامه لو كنتُ في يعضَ قُوّامه من خَلْف من خَلْف من خَلْف من خَلْف وسرْتُ ما باسلامه وسرْتُ ما خدوذاً بآثامه وسرْتُ ما خدوذاً بآثامه

ودخلا حمَّاماً، وأقاما على لهوهما، ثم طُلب الحسن بن وهب لعمل احتيج فيه إليه، فمضى وبطل يومهم، فكتب إليه الحسن: سقياً لنضر الوجه .... الأبيات، فأجابه محمد بن عبد الملك رحمه الله تعالى: وزائر لذ لنا يومه .... الأبيات).

١\_ الأغاني: (وزائر لـذُّ لنا يومه).

٣\_عبُّ: عب الماء شربه بلا تنفس ومص، يقال: عب في الماء أو في الإِناء: كرع.

الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها، وهي مؤنثة، وقد غلب استعمالها في قدح الشراب، ويقال: صب عليه جامه: غضب عليه واستفزه.

٤\_الأغاني: (فارقنا فالنفس مطروفة).

وكف الدمع: سال وقطر قليلاً قليلاً. السجام: الدمع الكثير.

٦ الأغاني: (يشكر ما نال على أنه لا يشكر الحر لحمامه).

٧\_الأغاني: (ليت وأني لي بها حاجة).

٨ في الأصل: (أمسحه فيه)، والصواب (فيها) أي الحاجة.

٩\_ الأغاني: (جعلت نفسي جنة للصبا).

١٠ \_ الأغاني: (فصار ما يشرب حلاً له).

### (حرف النون) (۱۵۳)

وقال:

۱- أما القبابُ فقد أراها شُيِّدَتْ وعسى أمورٌ بعد ذاك تكونُ
 ٢- عَبْدٌ عَرَتْ منهُ خلائقُ جَهْلهِ إِذْ راحَ وهو من الثراءِ سمينُ
 ١٥٤)

وقال أيضا:

۱- الويلُ إِنْ كَانَ الفِراقُ دنا وصَلَيْتُ منهُ بِحَرِّ ما كَمِنا ۲- كُنَّا ونحنُ حقّاً نسكنه فالآنَ ينفرُ إِنْ أخي شَطَنا ٣- أستحفظُ اللهَ السَّميعَ له إِمَّا أقامَ بنا وإِنْ ظَعَنا ٤- لكنَّني مَيْتُ لئنْ شَحَطت عَنِّي نواهُ ولم يكُن قَمِنا ٥- يا مَنْ بَراني حُسْنُ صورَتِهِ هل كانَ قبلكَ آخرٌ حَسَنا

(101)

\* البيتان في الأغاني ٢٣ / ٧١ ـ ٧٢ قال: (أخبرني محمد بن خلف المرزبان، قال: حدثني حماد ابن إسحاق، قال: حدثني ميمون بن هارون بن خلف قال: كنت أسير بالقرب من محمد ابن عبد الملك الزيات، وهو يريد يومئذ منزله، حتى مرَّ بدار إبراهيم بن رباح، فرأى فيها قبة مشيدة، فقال: أما القباب.... قال: فما كان إلا أيام حتى أوقع به).

(105)

\* الأبيات في الأصل.

٢ ـ صدر البيت كذا ورد وهو ناقص وغير موزون.

٣\_ظعن: سار وارتحل.

٤\_ في الأصل: (لذن سخطت).

شحطت: بعدت. النوى البعد. القمين: الحقيق والجدير.

٥ في الأصل: (يا من يراني) وهو تصحيف. براني: انحلني وأسقمني.

# ٦-ما إِنْ سَمِعْتُ بِهِ فَأَذْكُرُهُ وَلَقَدْ عُنَيْتُ بِعِلْمِهِ زَمَنا ٢-ما إِنْ سَمِعْتُ بِهِ فَأَذْكُرُهُ (١٥٥)

وقال أيضاً: (مجزوء الرمل)

عمنعُ الغَمْضَ الجُف ونا مَ ويسْت وفي الأنينا مَ مُذْ كُنْتُ قَرِيْن مِ مُذْ كُنْتُ قَرِيْن مي حسذاراً أنْ يخونا مي حسذاراً أنْ يخونا سد فَمَنْ لي أنْ يلينا ب وقصد كُنَّ سكونا سر وحالفُنَ الجنونا قسالَ ماذا أنْ يكونا

اللهم رقسيب الهم م رقسيب الهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله اللهم اللهم

(101)

وقال أيضا، قال أبو الفضل ميمون قالها في أم عمر ابنه: (الطويل)

(100)

\* القطعة في الأصل.

٣\_الخدين: الصديق ، والصديق في السر .

٤\_في الأصل: (كنت قريبا).

٥ برى جسمي: أنحل وأسقمه.

٨ ـ تناهى: بلغ النهاية.

١٠ ـ المفزع: الملجأ والمستغاث به. الضنين: البخيل الحريص.

(107)

\* القصيدة في الأصل. والأبيات ١- ١٢ في العمدة ٢ / ٨٢٢ والأبيات: ١، ٢، ٥، ٩ مع اختلاف الترتيب في الزهرة ٢ /٥٥٣ وفيه بيت آخر ورد بعد البيت الثاني هو: يرن بصوت. بعيد الكرى عيناه تنسكبيان يبيتان تحت الليل ينتجيان وسع دم وع ثرة الهمكان وسع دم البيل قلب دائم الخفق الهمكان اللهمن الدّمع أو سجلين قد شفياني من الدّمع أو سجلين قد شفياني أداوي بهاذا الدّمع ما ترياني لمن كان من قلبي بكل مكان في المن كان من قلبي بكل مكان في المن عجليد في المن بالصبر لابن شمان ولا يأتسي بالناس في الحدثان ولا يأتسي بالناس في الحدثان لعثرة أيامي وصرف زماني

وقال ابن رشيق: (ومن جيد ما رثي به النساء وأشجاه، وأشده تأثيراً في القلب، وإثارة للحزن، قول محمد بن عبد الملك الزيات هذا في أم ولده)، وقال بعد أن ذكر الأبيات: (فهذه الطريق هي الغاية التي يجري حُدًّاق الشعراء إليها، ويعتمدون في الرثاء عليها، ما لم تكن المرثية من نساء الملوك وبنات الأشراف، وغير ذوات محارم الشاعر، فإنه يتجافى عن هذه الطريقة إلى أرفع منها).

٢ الزهرة: (تحت الليل ينتحبان).

ينتجيان: يتساران. يرن بصوت: يصوت ويصيح، يبكي بصوت عال.

٣ - تجنه: تستره وتحيطه. البلابل: الوساوس وشدة الهم.

٤ العمدة: (سجلاً واحداً قد أرقته). السجل: الدلو العظيمة، مملوءة أو فيها ماء قل أو كثر.

٥ ـ في الأصل: (فلا تلجئاني) وهو تحريف، تلحيان: تلومان وتعذلان.

٦\_ العمدة: (لمن كان في قلبي).

٧ في الأصل: (إِن عجبت) وهو تحريف، إِن عجت: عاج بالمكان عطف عليه، وأقام فيه، ورجع الله.

٨ في الأصل: (فهذي عزمت) وهو تحريف.

٩ العمدة: ( لا يعرف الأجر حسبة )، الزهرة: ( بالناس والحدثان ).

وإِنْ غِبْتُ عنهُ حاطني وكفاني ولا منثلَ هذا الدهرِ كيفَ رماني ولا مسثلَ يوم بعدد ذاك دهاني فبئس إذنْ مسافي غَد تعداني وعَهْدَ الرضاعندي فقد نَعَياني فقد تَعَياني فقد آذنا مني وقد بكياني تلبُس من قلبي به وعَناني تضمَّنَ منهُ في الثَّرى الكَفَنانِ

١١ - ألا مَنْ إِذَا ما جئتُ أكرمَ مجْلسي
 ١٢ - فلم أر كالأقْدار كيف تُصيبُني
 ١٣ - ولا مثْلَ أيام فُجعْتُ بعَهْدها
 ١٤ - أعَيْنَيَّ إِنْ لم تُسْعَدا اليومَ عَبْرَتي
 ١٥ - أعَيْنَيَّ إِنْ انْعَ السرورَ وأهْلَهُ
 ١٦ - أعَيْنَيَّ إِنْ أبكِ البشاشَةَ والصبا
 ١٧ - ألا إِنَّ ميْتاً لم أزرهُ لعَزَّ ما

(10Y)

وقال أيضاً في علي بن سعيد:

١- يا (بايخستْ) ألستَ ألأمَ مَنْ بَرَى ذو العَرْشِ من إِنْسٍ ومن جانِ
 ٢- أَطْعَمْتنا كَشْلياةً حَوْليَّةً وجَرادِقا مُسْوَدَّةَ الألوانِ

١١\_العمدة: (حاطني ورعاني).

١٣ دهاني: أصابني بداهية، المصيبة والأمر العظيم.

٥١ ـ في الأصل: (إِن أبع السرور). أنع: من النعي، إِذَاعة خبر الميت. (١٥٧)

\* القطعة في الأصل.

١\_في الأصل : (ومن جنان).

بيخست: كلمة فارسية بمعنى بارد، من (با) أي: مع، و (يخ) أي ثلج، و(است) بمعنى: يكون، أي يا بارد.

بري: خلق، والبرية: الخلق.

٢- كشلية: لم نقف على معناها، ولعلها كشكية: وهي نوع من الحساء يعمل من الكشك، والكشك: طعام يتخذ من نقيع البرغل باللبن بعد اختماره، فيفت ويطبخ، وهو معروف في العراق حتى اليوم.

الجرادق: جمع جُردَق أو جردقة، وهي الرغيف، فارسى معرب.

٣ ـ ذُخرَتْ [و] لكنْ في ختان بناته فتُورِّ ثَتْ من فضْلَة الخَتَّان ٤\_ حتى إذا عَريَ الخوانُ ولم يكسنْ يَعْرى وإنْ قلَّ الطعامُ خواني ٥ ـ لكنْ ضَرَبْتَ يديكَ فيه وإنَّما وضعَ الخوانُ لنا ونحنُ اثنان ٦\_ فكأنْ كَفَّكَ في الخوان وقد رَمَتْ فيه بالأم راحة وبنان ٧ رُخٌ يَحُشُ بنادقاً مبثوثَات بعدات عن الفرسين والفرزان ٨ \_ فإذا كسرت (لبايخست) قُلتَة جاءت كُعوبُ بكفِّها عَصوان

(NOA)

(الكامل) وقال أيضاً:

١ – مَنْ يَلْقَهُ ممَّنْ ترى فلقـــاؤهُ إِيَّاهُ بِالتِ عظيم والسلطان دونَ الجها أخَوان ٢ - ولنا علي - هم رُتْبَةٌ إِنَّا لَهُ ٣ فلق الرَّاهُ عندَ عَدُوِّه أو دونَ ذاكَ كللهُمان ٤ - إنَّ المهودَّةَ لا تحرونُ مَودَّةً حــتى تكونَ منيـعــةَ الأركـان تابَعْت عند أخيك بالإحسان ه - حتى تكونَ إذا أسَأتَ كَأَنَّما لك قـــائمٌ بالعُذْر والبُرْهان ٦- ثقَةً وإدْلالاً وإنَّ ضــمــيــرَهُ وتَكَنَّفَتْهُ حـــاطَةُ الرَّحْمـان ٧- فاسْلَمْ سَلامَةَ من حَنَتْ من فوقه ونصيبحُهُ في السرِّ والإعلان ٨ - سيفُ الخلافة والمقدَّمُ دونَهُ

٦ في الأصل: (فيه بألم).

٧ يحش: يضمه من جانبه ويجمعه، من قولهم (حش الصيد).

الرخ والبنادق والفرسان والفرزان: أحجار لعبة الشطرنج.

٨ ـ القُلَّة: الجرة من الفخار أو الكوز الصغير، أي كسرت قلة البارد، وهو المهجو سعيد. (10)

<sup>\*</sup> القصيدة في الأصل.

٧ \_ في الأصل: (تكفنته حياطة).

و المقرّب بيننا مناً من المت فضر المنان الرضا فتعاونت بالنصْح واتفقت على الإيمان الرضا فتعاونت سنن الكتاب وحُجَّةُ الفُرْقان الكمّ قامَت به سنن الكتاب وحُجَّةُ الفُرْقان إينوءُ إذا غدا بالثِّقْل بين يدي وبين لساني

9- والحسمدُ لله المقرِّب بيننا ١٠- جمعَ القلوبَ على الرضا فتعاونتْ ١١- سيفٌ يُهزُّ وحاكِمٌ قامَتْ به ١٢- وأخو محافظة ينوءُ إذا غدا

(109)

وقال أيضاً:

و أخْنى علي ريْبُ الزَّمَانِ الثَّقَلانِ مَا الرَّهُ النَّقَلانِ الشَّقَلانِ الشَّقَلانِ الشَّقِلانِ السَّقِ واستحوْدَتْ عليَّ الأماني غير أنِّي مُنعْتُهُ في العيانِ عِناني مِ وقادتْ بعد الشَّماس عناني لَ والْقيى علي تُوْبَ السَّهُوانِ لَ والْقيى علي تَقطَعت أوْب السَّهُوانِ اللَّهُ منِي تَقطَعت أقسراني لِ العَجْزِ يوما إِنْ زَلَت القَدمانِ لِ العَجْزِ يوما إِنْ زَلَت القَدمانِ لَقَ في القَولِ عند وَكْرِ اللسانِ اللَّهُ في القَولِ عند وَكْرِ اللسانِ

١- ذهب الحَزْمُ واست مال بي اللَّه ٢- صرْتُ مسترْفِداً وكنتُ أراني
 ٣- شغَلَتْني الشَّكاةُ عن طلب الحيد
 ٤- فكأنِّي أرى الغنى بضميري
 ٥- سمةُ العَجْزِ أَقْعَدَتْني عن العَزْ
 ٢- وقنوعي بالدون ألْبَسَني الذُّلُ 
 ٧- فَلَعَمْري لَئِنْ هَلَكُتُ لَبِالحَسْ
 ٨- راجِع الحَرْمِ واسْتَعِذْ من خصا
 ٩- لم يسيءْ في الصَّموتِ مَنْ ذَكرَ ألذً

(109)

\* القصيدة في الأصل.

١ - في الأصل: (واشمال بي)، (واحتى على).

أخنى عليه الزمان: أهلكه وأتى عليه.

٢ ـ الرفد: العطاء. الثقلان: الجن والإنس.

٣\_استحوذ عليه: استولى عليه وغلبه.

الشماس: الجموح والنفور، والشموس: النفور العسر الصحبة، وشمست الدابة: منعت ظهرها.

مِ إِذَا خِفْتَ صَولَ فَ الْحَدَثُ الْوَانِي كُ وشَمَّرْ تشمير غير الواني إلى الناس واخْش غب التواني ح شديد في آب بالحرْمان وكسفى واعِظاً لهُ العَصْران ١٠ - لا يكُنْ حِصْنَكَ التَّمَسُّكُ بالهَمْ
 ١١ - واسْعَ في الحيلة التي تتلاف الآل من التَّصَبُّرِ ما يلقى
 ١٢ - رُبَّ مَنْ طالبَ الزمانُ بالحا الإمانُ ذلكَ علماً
 ١٤ - سيعيدُ الزمانُ ذلكَ علماً

(17.)

### وقال أيضاً:

(مجزوء البسيط)

إلا صروف من الزم النوا من بناني كسموضع الكف من بناني أو لا فسسيرا أو دَعاني شأنكُما اليوم غير شاني إنّي وإيّاك مسوثّق الني وإيّاك مسوثّق الني إليّ منها وأنت عساني يُقسال فساقبَلْهُ في الغواني بلَمْحَة الأعْيُن الحسان

١- مساغير الربع والمغساني
 ٢- يا صاحبي وأنتسالي
 ٣- قفساعلي فَمَتْعساني
 ٤- لا تُعْجلاني فَتُعْريساني
 ٥- يا ظَبي أحسباله بقاع
 ٢- يُحْزِنُني أَنْ أَراكَ تَعْطوو
 ٧- إِنَّ السَغُوانِي وَكُلُّ شَيءٍ
 ٨- يَنَلْنَ حساجساتهنَّ عندي

١١ ـ شمَّر في الأمر: خف ونهض وتهيأ. الواني: الضعيف العاجز.

٤ ١ ـ العصران: الليل والنهار، وهما أيضاً الغداة والعشي.

(17.)

\* القطعة في الأصل.

١-الربع: الحي، الدار، وما حول الدار، والموضع يُنزل فيه وقت الربيع المغاني: جمع المغنى، المنزل
 الذي غني به أهله، والمغنى: الأرض تم طول عشبها. صروف الزمان: نوائبه وحدثانه.

٦\_ تعطو: تتناول. العانى: الأسير.

٧ الغواني: جمع غانية، المرأة التي غنيت بجمالها عن الزينة، والتي استغنت بزوجها.

#### (171)

ووجدت في كتاب أبي أيوب ابن أخت الوزير، مما اختاره له عمرو بن بحر الجاحظ، قال محمد بن عبد الملك في عباس بن المأمون وقصته أيام عمورية \*\*: (الخفيف)

١\_حلْفَةٌ ما حلفْتُ لا تعبر اللئا مَ مبرورةً من الأيمان ٢\_رُبَّ حنْث فيه النجاةُ وبرِّ قد أحلَّ الفتى بدار الهَوان

(171)

(مجزوء البسيط) وقال أيضاً:

> ١- يا داني الدار في الأماني ونازح الدار في العيان ٢\_ ذكرُك دان وأنت نائى فأنت نائي وأنت داني \*\*

> > (171)

\* البيتان في الأصل.

\* \* مرت ترجمة عمورية والعباس بن المأمون.

٢ الحنث: حنث في يمينه، لم يبر فيها وأثم، والميل من الحق إلى الباطل. البر: الصدق في الوعد واليمين والوفاء بهما، والبر: التوسع في الإحسان إلى الوالدين.

(177)

\* القطعة في الأصل.

١ في الأصل: (يا دان الدار) (ونازع الدار).

٢\_في الأصل: (ذكراك داري).

\*\* وكتب إليه الحسين بن محمد، وعاب تكريره نائي وداني:

أصبحتُ لو صحَّ في العيان بكلِّ خير من الاماني أرجع في البـــؤس والهـــوان مــن لا أراهُ ولا يــرانــي فدتُه نفسسي وإِنْ قلاني كانت ولا عهد للزمان إلا بتصديق ما أتاني

لكنها تستحيل حتى وكــــيف ناوي لما دهاني ولستُ مع ذا لهُ بشـــاني هــذا ودريــاقُهُ شَمــــــولٌ إذْ لا ثوابَ ولا عــقـابَ ما صحَّ في العقل أينَ كانتْ

وأنتَ كالنجم من مكاني في اللفظ صفرٌ من المعاني في كـلِّ يوم على لساني تراك من حيث لا تراني رددتُ لومي على الزمان (177)

٣\_نفسُكَ موصولةٌ بنفسى ٤ لى فكرٌ فيكُ مُعْجباتٌ ٥\_ تجري ضُروبٌ من التَّمني ٦\_ أقولُ حتى كأنَّ عيني ٧\_إذا ركبت الذنوب منى

وقال أيضاً:

(البسيط)

١- نَمْ لا حُرمْتَ لَذيذَ النَّوم يا سَكنى وخَلِّ عَنِّي ومـــا القي من الوَسَن بالوصْل منكُ ولا تَنْهيي عن الحَزَن

٢ ـ لا تَحْبس الريْحَ عَنِّي حينَ تَنْفَحُ لي ٣- إنْ كنتَ تكْرَهُ ما يَغْوى الفؤادُ به فقُلْ لعينكَ لا تنْفيه بالأمن ٤ - أه وي هُواكَ بكُلِّي لا أخُصُّ به بعضي لو غْتُ من حُبِيْكَ في الكَفَن ٥- يا مَعْدنَ الْحُسْن في الدنيا وغايته ويا أميراً بعَيْنيه [على] الفتَن

> أرَّقَ ليلي وكل عـــاني ذا حُرَق أوعَرَ المسكسان وكلُّ شَيء لهُ مسعساني أكــــــــــر من (نائي ودائي) بنى لهُ انجـــد خـــيــر باني

لهوت عن شُرْبها بخَطْب وشاعر قالَ قَولَ حُكُمْ أحـــسنَ في وصْفه ولكنْ أنشدنيه فتى جواد

وقد رد عليه محمد بن عبد الملك بقصيدته: (ما غير الربع والمغاني . . . . ) الأبيات التي سبقت برقم (١٦٠).

(777)

\* الأبيات في الأصل

١\_الوسن: النعاس.

٣ يغوى الفؤاد: يضل، أغواه: أضله وأغراه.

٥ في الأصل (على) ناقصة وبها يستقيم المعنى والوزن.

### ٦- صَلَّى الإِلهُ على وَجْهِ خُصِصْتَ بِهِ وباركَ اللهُ فيما فيه مِنْ حَسَنِ

(171)

وقال أيضاً: (مجزوء الكامل)

> ١ - أسَّلُ الذي صَرَف الهوى منِّي إليك ومنك عَنِّي ٤ - وإذا رأيت بك الذي بي قلت يا نفس اطمئني

> ٢ - أَنْ يَبْتَليكَ بما ابتلو ني منك يا إنسانَ عيني ٣ فتكونَ مثلى في الهُوى مثلَ الذي بكَ كانَ ظنّي

> > (170)

وقال أيضاً: (السريع)

١ - مجلسُ صَبَيْن مُحبَيْن ليسا من الحُبِّ بخِلْوَيْنِ ٢\_قد صَيَّرا روحَيْهما واحدا فاقْتَسماهُ بينَ جسمَيْن ٣ - تنازَعا كأساً على لَـذَّة قد مزَجاها بينَ دمعين ٤ ـ والكأسُ لا تَحْسُنُ إِلا إِذا أَدَرْتَها بِينَ مُحِبَّيْنِ

(171)

\* الأبيات في الأصل.

(170)

\* الأبيات في الأصل.

١ ـ مجلس صبّين: بينهما صبابة، والصبابة الشوق، والصبابة رقة الشوق وحرارته.

وقال في العباس [ بن المأمون ] حيث حُبس في البدندون \*\* وكانت الخلافة صارت إلى المعتصم بالله :

١- قل للإمام المُرْتَضى إِنَّهُ مَلاذُ ذي الدنيا وذي الدين الدين الله ولا زِلْتَ في حِرْزُ وفي عِرْزُ وقي عِرْزُ وقي عِرْزُ ومَحكين الله ولا زِلْتَ في من كُلِّ غادي الجِدِّ مفتون عرب البَدَنْدون كما أنَّها جاءتْكَ في يوم البَدَنْدون كما أنَّها

(177)

وقال أيضاً في ابن أبي دواد:

١- أبلغ دَعِيَّ إِياد إِنْ مررْت بيم قول امرئ ناصح لله والدين
 ٢- لن تَصْلُح الأرضُ ما أُسْكِنْت ظاهرَها ولا ترى العدل أو تلحق بإفشين

(177)

\* الأبيات في الأصل.

\*\* في الأصل: البدندون، وكذا تكررت في الأبيات، ولم أجدها بهذا اللفظ، وفي معجم البلدان: (بَذَنْدون)، بفتحتين وسكون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون، قرية بينها وبين طرسوس يوم، من بلاد الثغر، مات بها المأمون، فنُقِل إلى طرسوس، ودفن بها. (ياقوت: بذندون).

٣\_أرواقها: أعمدتها، أي أقمتها قوية، والرواق: بيت كالفسطاط يحمل على عمود واحد، ورواق البيت: مقدمه.

(177)

\* الأبيات في الأصل.

١ ـ أحمد بن أبي دُواد: قاضي القضاة وأحد المعتزلة الجهمية ورأس القائلين بخلق القرآن، كان عدواً مبغضاً لابن الزيات، وقد سبقت ترجمته.

٢-الإفشين: قائد المعتصم الأكبر، كان مظفراً في حروبه، اتهم بالزندقة والكفر، فحوكم وصلب، وصارت قصته حديث الشعراء، وكان ممن حاكمه محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن أبي دواد. (الكامل - ابن الأثير ٦/ ٦٠ - ٦٦ حوادث سنة ٢٢٥هـ، وانظر محاكمته في ضحى الإسلام ١/١٤٣).

٥- نحنُ الذينَ إِذَا عُدَّ العَفافُ يُرى فينا العَفافُ ومأوى كُلِّ مسكين

٣- ما زِلْتَ تحضُرُ للخذُلان عن دَغَل في القَلْب منكَ لهذا الدين مكنون ٤ - وكنتَ في ذاكَ لَما أَنْ قَصَدْتَ لِهِ كَالْعَنْزِ إِنْ بحثتْ عن حدِّ سِكِّيْنِ

### (111)

(المنسرح)

عليكَ أيد باللَّبْن والطِّيْن

وقال يرثى المعتصم بالله:

١- أقـولُ إذْ غَيَّبوكَ واصْطَ فَـقـَـتْ ٢ - اذهَبْ فَنعْمَ الحفيظُ كنتَ على الدنْ يا ونعْمَ الظَّهيرُ للديْن ٣- لن يَجْبُرَ اللهُ أمَّةً فقدت مثلك إلا بمثل هارون

٣- الدغل: العيب والفساد والخيانة، والدغل: الموضع يخاف فيه الاغتيال.

\* الأبيات في الأصل. والأبيات في العمدة ٢ / ٨٢١ ـ ٨٢٢، والكامل لابن الأثير ٦ / ٧١، ولطائف الأخبار ص٣٤، والطبري ٩ /١١٩، والوفيات ٥ / ٩٩، والفخرى ص٢٣٣، والبيتان ١، ٣ في الأغاني ٢٠ /١٥٨ ومعاهد التنصيص٢ /١٩٧، والخزانة ١ /٥٠٠، والبيت الثاني مع بيت قبله في الخزانة ١ / ٤٤٩ . والبيت الأول في الخزانة هو:

قد قلتُ إذ غيَّبوهُ وانصرفوا من خير قبر لخير مدفون

وقال صاحب العمدة: (وأراد ابن الزيات مجاراته (أي مجاراة أبي تمام في رثاء المعتصم) فعلم من نفسه التقصير فاقتصر على قوله: . . . . الأبيات ) .

١ - العمدة: (عليك أيد بالترب والطين). الفخري ولطائف الأخبار: (قد قلت إذ

الأغاني والخزانة: (قد قلت إذ غيبوك وانصرفوا في خير قبر لخير مدفون). الكامل: (قد قلت إذ غيبوك واصطفقت).

٢ ـ العمدة ولطائف الأخبار والفخري: ( فنعم المعين كنت على الدنيا ).

الكامل والفخري: (ونعم المعين للدين).

٣ هارون: هو هارون الواثق خليفة المعتصم.

وقال أيضا: (الوافر)

١- أباحَ الدمْعُ سرًّ ألم أبُحْهُ فدمعي آفتي لا تظلميني ٢\_ فما ذنْبي إذا كانت دموعي تُعينُ عليَّ أسبابَ المنون ٣-إذا ظَنَّ الجليسُ ببعض ما بي نصَبْنَ لعَيْنه وَجْهُ اليَقين ٤ ـ ونُرْمَى بالظنون إذا التَقَيْنا فتكْشُفُ لْحَتى لُبْسَ الظُّنون

(14.)

\* وقال أيضا: (الوافر)

وأرَّقني بُكاءُ البِـــاكييْن وشـــوًقنى بُكاءُ الطائريْن فلم أر مصطل ذينك مُسْعدين هواي فابُكيا قلبي وَعَيْني وبعضُ اللوم شَيْنٌ غـــيـــرُ زَيْن عَطَفْتَ على عُطْفَ الوالدين ســوى كَذب رُمــيتُ به ومَيْن

١- شــجــاني صــائحٌ يدعــو ببَيْن ٢ ـ وناحَ الطائران فَهَيَّجـــاني ٣- بكيتُ فـأسْعـداني حينَ ناحـا ٤ - كأنَّهُما أرادا أنْ يهيجا ٦- ولو كُنْتَ العليمَ بما أُلاقي ٧- حُرِمْتُ نَوَالَها من غير ذَنْب ٠

(179)

\* الأبيات في الأصل.

()

\* القطعة في الأصل.

١\_ في الأصل: (شجاني صالح).

٢\_ في الأصل: (وفاح) وهي محرفة عن (ناح).

٤\_في الأصل: (كأنما رادا).

٧\_المين: الكذب.

٨- إذا سُمِعَتْ مقالاتُ الأعادي فذاك فسسادُ بينَ العاشقينِ
 ٩- عليكُ مسواعِدٌ أقْسَمْتُ إلا وَقَيْتَ بهِنَّ لي وقَضَيْتَ دَيْنيي
 ١٧١)

وقال في المازيار: (السريع)

وقال أيضاً:

١- هَبْ ما أكاتِمُ قد عَلَنْ وبدا فساع كما استكنْ

())

\* البيتان في الطبري ٩ /٥٥ و ١٠٠٣.

١- شيطان خراسان: هو المازيار، وكان المعتصم قد وجه عبد الله بن طاهر بمازيار سنة خمس وعشرين ومائتين، فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى الدسكرة، فأدخله سامرا في شوال، وأمر بحمله على الفيل، فقال محمد بن عبد الملك الزيات: قد خضب الفيل كعاداته..... فأبى مازيار أن يركب الفيل، فأدخل على بغل بأكاف، فجلس المعتصم في دار العامة، لخمس ليال خلون من ذي القعدة، وأمر فجمع بينه وبين الإفشين، وقد كان الإفشين حبس قبل ذلك بيوم، فأقر المازيار أنَّ الإفشين كان يكاتبه، ويصوب له الخلاف والمعصية، فأمر برد الإفشين إلى محبسه، وأمر بضرب مازيار، فضرب أربعمائة سوط وخمسين سوطاً، وطلب ماء فسقي، فمات من ساعته (الطبري ٩ / ١٠٣ - ١٠٤).

خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق ، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وتشتمل على أمهات من البلاد فيها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً، وذلك في سنة ٣١ في أيام عثمان رضى الله عنه بأمارة عبد الله بن عامر بن كريز (ياقوت: خراسان).

(177)

\* القطعة في الأصل.

إلاّ الممات أو الحسون ولن وارفَق فسديتُك بي ولن ولن في القلب ليس لها تَمَن في القلب ليس لها تَمَن ولا أهون في القلق في الما أجن في المقلق في الحسن تعدي ويحسد أه الحسن بك في الهوي أخرى الزمن بك في الهوي أخرى الزمن دون الجسوانع قسد كمن في المحود الحرى الزمن دون الجسوانع قسد كمن في المحدود الحرى الزمن دون الجسوانع قسد كمن في المحدود الحرى الزمن ويعرب المرب وانع قسد كمن في المحدود الحري الزمن ويعرب وانع قسد كمن في المحدود الحري الزمن ويعرب وانع قسد كمن في المحدود المحد

(147)

٣\_ الصبوة: الشوق والميل إلى اللهو، والميل إلى الصبا والحداثة.

٩ أجر: طلب أن يجيره، ينقذه ويحميه.

(1VT)

\* البيتان في الأصل.

١\_ في الأصل: (بشين لم يكن).

(171)

\* الأبيات في الأصل.

٢ فلعل الوصل يأتي مرة فكأن الهَجْرَ شيئ لم يكُن الهجير شيئ لم يكُن "
 ٣ أنا لا والله ما حُلْتُ ولا كان مني في الهوى إلا الحَسَن العَهْدَ لا كنت إذَن عَلَي أَنِي خُنْتُها ونَقَضْتُ العَهْدَ لا كنت إذَن المحمد عَرْعُمُ أنّي خُنْتُها ومَقَضْتُ العَهْدَ لا كنت أيذن المحمد عليه المحمد عليه المحمد المحم

(140)

وقال في المعتصم بالله:

١- ما للغواني مَنْ رأيْنَ برأسه
 ٢- وإذا عِذارُ المرْءِ قَلَّ قـــتــيــرُهُ
 ٣- صَدَفَتْ خُناسُكَ عنكَ بعد مودَّةً
 ٤- إنَّ الخليفة خَيْرُ مَنْ وَطِئَ الحَصَى
 ٥- سارتْ حكومَتُهُ باعْدل سيرةً
 ٢- فالحَقُّ أوضَحُ مبـصـرِ آياته
 ٧- ورأى البــريةُ عَفْوَهُ وعَفـافَهُ
 ٨- طَلَبــوا رضـاهُ بنيَّةً وتَيَقَّنُوا
 ٩- يخْشَونَ صَولَتَهُ فَهُمْ في طاعــة
 ١- إنَّ الخليفة رحـمـةٌ من ربنا

(140)

القصيدة في الأصل.

١-اليقق: البياض، أو شدته. شنينه: أبغضنهُ، من شنأ: أبغض وكره.

٢\_العذار: جانب اللحية، أي: الشعر الذي يحاذي الأذن. القتير: أوَّل ما يظهر من الشيب.

٣\_صدف: انصرف ومال. الغضون: التجاعيد. خناس: تصغير خنساء، علم امرأة.

٤ محص الشيء: خلصه من كل عيب، ومنه: محص الذهب بالنار، خلصه مما يشوبه من
 الغش.

٦\_في الأصل: (والجود) وهو تحريف.

٧\_في الأصل: (معذو طريقه) وهو تحريف.

١ - وعلى أبي إسحاق طاعة ربّه حـق
 ١ - مَلكٌ بأرْضِ الرومِ أَنْزلَ نقْمـة وأبادَ م وأبادَ م الرّه بارْضِ الرومِ أَنْزلَ نقْمـة وأبادَ م طعْناً و الزّطُ أي خليفة دانوا له أو كـ ١ - والزّطُ أي خليفة دانوا له أو كـ ١ - حتى مَلكْتَ وظلَ سيفُكَ منهم تكسـ ١ - حتى مَلكْتَ وظلَ سيفُكَ منهم تكسـ ١ - حتى مَلكْتَ والذي كانوا به يعـصـ ١ - فأتوا بحكْمك والذي كانوا به يعـصـ ١ - كسنَ الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المناف

حسقاً لينصرو بها ويعينه واباد مسالاً أهله المحصونة وأباد مسالاً أهله وحصورة طعناً وزلزل مُلْكَهُ وحصورة يُعطونه أو كسان قَبْلك طاعة يُعطونه تكسو الدماء شفارة ومُتونه يعصون جَدَّعَتِ الظُبا عِرْنينه حَسَنَ الفَعالِ مُباركاً ميمونه بفوارس سحبوا القنا يتلونه والقسوس يُخضب بالذي يَبْرونه والقسوس يُخضب بالذي يَبْرونه

١١- أبو إسحاق: كنية المعتصم محمد بن هارون الرشيد.

١٣ ـ فل جنوده: هزمهم وكسرهم.

١٤ النط: السبابجة قوم من السند في البصرة، معرب (جت) بالهندية، وهم جيل من أهل الهند، وقيل: جنس من السودان والهنود الواحد زُطِّي، مثل زنج وزنجي ( اللسان: نطط).

ذكر هذه الحادثة ابن الأثير في حوادث سنة ٢١٩ هـ قال: (وفيها وجه المعتصم عجيف بن عنبسة في جمادى الآخرة لحرب الزط الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة وعاثوا وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل، ورتب عجيف الخيل في كل سكة من سكك البريد تركض بالأخبار .... وأخذ عليهم الطرق ثم حاربهم فأسر منهم في معركة واحدة خمسمائة رجل، وقتل في المعركة ثلاثمائة رجل، فضرب أعناق الأسرى وبعث الرؤوس إلى باب المعتصم، ثم أقام عجيف بإزاء الزط خمسة عشر يوماً، فظفر منهم بخلق كثير ، وكان رئيس الزط رجلاً يقال له محمد بن عثمان، وكان صاحب أمره إنساناً يقال له (سماق) [ وفي الطبري (سملق)]، ثم استوطن عجيف وأقام بإزائهم سبعة أشهر (ابن الأثير ٢ / ١٦ ط الدار العلمية بيروت ١٩٩٥).

17-الظبا: جمع الظبة، حد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها. العرنين الأنف، أو هو أول الأنف حيث يكون فيه الشم. ورئيسهم (الذي كانوا به يعصونه) هو محمد بن عثمان.

 ١٨ ـ بابك: هو بابك الخرمي أحد الثوار، هزم من جنود السلطان عدة وقتل من قواده جماعة، وقد سبقت ترجمته.

والبَدَّ أَنْكُرَتِ الفج الجَ رنينَهُ ونساء بابك حُسَّراً يَبْكِينَهُ ملا الفجاج سُه ولَهُ وحُزونَهُ حلقاً أذَلَّ اللهُ مَنْ يحويْنَهُ نَضْداً تخالُ مراقباً موضونَهُ وقبائلٌ فرقٌ ملانَ سجونَهُ كَيْدَ العَدُوِّ وسُوْءَ ما يَطُوونَهُ يسرضي الضَّلالَ ولا يُعزُّ قَرينَهُ

• ٢ ـ الخرمية أصحاب بابك الخرمي، كانوا يدينون بالتناسخ.

ريضة: من راض الشيء، جعله مسخراً مطيعاً.

البذ: كورة بين أذربيجان وأرَّان، بها كان مخرج بابك الخرمي في أيام المعتصم، فتحها المسلمون سنة ٢٢٢هـ).

٢١ ـ تخرِّموا أي صاروا خرِّمية، أو من قولهم: تخرمتهم المنية ، إذا استأصلتهم وقطعتهم.

٢٢ عمورية: مدينة الروم، فتحها المعتصم، وفيها قال أبو تمام قصيدته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب.... وقد مرت ترجمتها.

٢٣-باطس: في الكامل لابن الأثير (ناطس) وفي الطبري (ياطس)، وهو بطريق عمورية الذي كتب إلى ملك الروم، والمسلمون قد حاصروا المدينة، يعلمه أنه عازم على أن يركب في خاصته ليلاً، فيحمل على العسكر كائناً ما كان، حتى يخلص ويصير إلى الملك.... ثم دخل المعتصم عمورية فأنزله من برجه، وأمر أن يحمل معه إلى سامراء، فحمل إليها، وصلب إلى جانب بابك (ابن الاثير حوادث سنة ٢٢٤ هـ).

حجُّل: من الحجل وهو القيد.

٢٤ ـ نضدا: أي جعل بعضهم فوق بعض. والموضون: المنضود.

٢٦ ـ في الأصل: (خالعة له)، الصفصاف: كورة من ثغور المصيصة، غزاها سيف الدولة بن حمدان سنة ٣٣٩هـ، قال أبو زهير المهلهل بن نصر بن حمدان:

وبالصفصاف جَرَّعْنا عُلوجاً شداداً منهم كاسَ المنون (ياقوت: الصفصاف).

٢٧\_في الأصل: (فهوى كل للعين) وهو تحريف.

يلك] قصده فوطفنه وفتكت حسين لقينه لا خار الردى وجل الفؤاد مهسينه كا خاضعا حدار الردى وجل الفؤاد مهسينه قطعت نيساط فووتينه ووتينه وصياصيا بضلاله يغرينه وصياصيا بضلاله يغرينه كانبا فكذبت الحستوف ظنونه شرح صدره ليذله ربي به ويهسينه ورعونه وجبالها والمرهم والمرهم وجبالها ورعونه وجبالها ورعونه والمرقى حصنه وجبالها ورقينه والمرقى حصنه وجبالها فرقينه والمرهم وولاله بكماته يشجسينه والمراعم ورزينه وراعه ورزينه الما استبسيح حسريمه ورزينه الما استبسيح حسريمه ورزينه

٢٨ - والمنفسون قصدت [خيلك] قصدة أو المحاركة المحاركة المحاركة خاضعاً المحاركة أو المحاركة أو المحاركة المحاركة أو المحاركة ا

٢٨ - المنفسون: كذا في الأصل، ولعله (المنكجور) وهو من أقارب الإفشين قائد المعتصم، ولي أذربيجان فعصى، ثم حورب وجيء به أسيراً إلى سامراء فحبسه المعتصم (ابن الأثير حوادث سنة ٢٢٤هـ).

قصدت خيلك: هكذا في الأصل ، ويمكن تخريجها على أن خيلك منصوبة بنزع الخافض بتقدير: قصدت بخيلك قصده .

•٣- المازيار: هو المازيار بن قارن أحد قادة المعتصم، وقد أظهر الخلاف على المعتصم بطبرستان سنة ٢٢٤هـ وعصى وقاتل عساكره، ثم أسر وجيء به إلى سامراء وصلب إلى جانب بابك. (ابن الأثير حوادث سنة ٢٢٤هـ).

نياط القلب: عرق غليظ عُلَق به القلب إلى الرئتين، وكذلك نياط الفؤاد. الوتين: عرق القلب، إذا انقطع مات صاحبه.

٣١\_الصياصي: الحصون.

٣٢ في الأصل: (فكذبت الحقوق) وهو تحريف.

٣٣ في الأصل: (غافصته)، غافص الرجل: أخذه على غرَّة.

٣٤-الرعون: جمع رعن، وهو أنف يتقدم الجبل.

٣٦ كاب عليه: ألحَّ واشتد في طلبه. عراصه: أرضه، والعرصة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. القلال: الجبال. الكماة: المقاتلون الشجعان.

٣٧ رزي: من الرزيَّة أو الرزيئة، المصيبة.

ورأى شتاا أبالصغار عرينه تحتار عرينه تحتار طاهر ماله ودفينه تدمى وساورت الدموع جفونه وتخرَّمَت حسركاته وسكونه وتخرَّمَت حسركاته وسكونه جعل الشريط عرانه وبرينه وأبان يوضع مفصحاً مكنونه نصاً ليوضع مفصحاً مكنونه نصاً ليوضع كفرة ويبينه إلا الإله ولم تُردْ تَهْجسينه في مدحه طلباً بها تزيينه وأحب كُلُ مُدُوِّن تسدويت رصينه وأحب كُلُ مُدُوِّن تسدويسية وأحب كُلُ مُدُوِّن تسدويسية في المُلكِ مُصْطفياً الله يسترعونه وجعلت خلق الله يسترعونه

٣٩- ثم استكان وأسْلَمَتْهُ حُماتُهُ
٣٩- وغَدَتْ جيادُكَ حِينَ أَسْلَمَ عَنْوَةً
٧٤- وغَدَتْ يَداهُ إلى التَّليلِ مُكَبَّلاً
٢٤- حتى إذا اختلجتْ سياطُكَ نفسهُ
٢٤- نيطَتْ عسواملهُ برأس عُذافِرٍ
٣٤- من بعد ما بالكُفْرِ بكَّتْ حيدراً
٤٤- وجَمَعْتَ كلَّ معدًّل وسألْتَهُ
٥٤- فسأقرَّ بالكُفْرِ المبين ولم تُرِدْ
٢٤- أنَّى وقسد أَنْطَقْتَ كُلَّ مُفَوَّهٍ
٧٤- لتشيعَ مدْحتَهُ وتُشْهِرَ ذكْرَهُ
٧٤- وجَزيتَ مادحَهُ فأبْصَرَ شَعْرَهُ
٩٤- ورَفَعْتَهُ فوقَ النجومِ ولم تُدعْ

٤ - في الأصل: (ضمت ياه إلى التليسل مكيلا ترمي وساوسه الدموع جفونه).
 التليل: العنق.

١٤ ـ اختلجت سياطك: انتزعت نفسه. تخرمت حركاته: أخدتها، أي: هلك.

٤٢ ــ العوامل: الأرجل. الغذافر: العظيم الشديد من الإبل. العران: عود يجعل في وترة أنف البعير. البرين: جمع برة، وهي حلقة توضع بأنف البعير.

٤٣ - حيدر: هو الإفشين، قائد المعتصم الأكبر، اتهم بالزندقة والكفر فحوكم وصلب.

<sup>24-</sup> وجمعت كل معدل: يشير إلى المحكمة التي ألفها المعتصم لمحاكمة الإفشين، وكان من أعضائها محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن أبي دُواد، وانظر المحاكمة في تاريخ الطبري ١٢ / ١٣٠٣ .

٤٦ في الأصل: (كل كفوه) وهو تحريف.

٤٧ ـ الرصين: من رصُن العقل، ثبت واستحكم، ورأي رصين: ثابت محكم محقق.

وقال: (المديد)

۱- نزلت بالخائنين سَنه سَنَةٌ للناسِ مُمْتَحِنه ۲- خوَّلَت دَا النُّصْحِ نِعْمَتَهُ وَأَزَّلَت ْنِعْمَة الخَوَنَه ۳- فترى أهْل العَفاف بها وهُم في حالة حَسَنه ٤- وترى مَنْ خَانَ همَّتَهُ أَنْ يُؤَدي كُلَّ ما احْتَجَنه

( TY I )

<sup>\*</sup> الأبيات في الأصل، والأبيات في الأغاني ٢٠ / ٢٨٨ منسوبة لأحمد بن أبي فنن.

١-السنة: الجدب والقحط، والأرض المجدبة.

٤\_احتجن المال: جمعه وضمه إليه، واختص به نفسه.

(حرف الهاء) ( ۱۷۷ )

وقال:

۱- إِنْ يَكُنْ حَبْلُكَ من حَبْلي وهي فإلى شوقي يكونُ المُنْتهى
 ٢- لم يُذَكِّرْنيكَ خَطْبٌ حادثٌ إِنَّما يذْكرُ مَنْ كانَ سَهَا

\_\_\_\_

#### ()

\* البيتان في الأصل. وفيه: (محمد بن الفضل بن الأسود الكاتب، قال: حدثني قريش بن أنس عن أبيه، قال: دخلت على الواثق، فقال لي: يا أبا فراس، اخرج رقعةً من تحت المصلى الذي تحتي، فمددت يدي، فأخرجت الرقعة وقرأتها، وقلت: يا أمير المؤمنين، رقعة حسنة، أولها تشوق، ووسطها استعتاب، وآخرها استبطاء، وإذا في آخر الرقعة: إن يكن حبلك.... وكانت الرقعة من محمد بن عبد الملك، فقال الواثق: يلومني الناس على حب محمد بن عبد الملك).

### (حرف الياء) (۱۷۸)

وقال أيضاً: (مجزوء الخفيف)

وأقلاً عتى البياك المسرّب الكريا التهم ومَلَّ التَّصابيا مصفى من شبابيا معلى من شبابيا معلى من شبابيا للراسي المراسي المراسي أن زماني شبابيا موحد شاً من صحابيا في المبياك داء موحد شابيا قلت لَبَيْكَ داء ميني المساويا مدى لعيني المساويا المدل النَّيْلُ غيني المساويا وأجميرت شانيا واجميرت شانيا واجميرت شانيا واجميرات شاويا وأجميرات شاويا وأبيات وأب

۱- عَدِّيا عن مسلامسيا - رايْة سَتُما - رايْة سَخلى من الندي - على أصبو وقد مضى - ورأيت المشسيب ألب - وان قَض تُ شَرَّت ي وفَلُ - كو وقد مضى النها اللها ال

 $( \wedge \vee \wedge )$ 

<sup>\*</sup> القصيدة في الأصل.

٣\_التصابي: تكلف الصبا، الميل إلى الحداثة والشباب واللهو.

٦- في الأصل: (شداتيا). الشباة: حد كل شيء ، وهي من السيف: قدر ما يقطع به.
 الشّرَّة: الحدة والنشاط ، يقال: للشباب شرّة ، ويقال: أعوذ بالله من شرَّة الغضب.

٧- الحَجْرة: الناحية، يقال: قعد حجرة، أي في ناحية متفرداً.

٢ ١ \_ أسدل الذيل: أرسله وأرخاه، كناية عن الغواية والكبر.

مَنْ به مِثْلُ مسابیسا
مسثل سُعْدی الاغسانیسا
یتسمنّی الأمسانیسا
ر مسجساری زمسانیسا
ض وأُلقی سسوادیا
صلَعساً قسد بدا لیسا
سمی وأهْلی ومسالیسا
سمْلَةً من لِبساسیسا
نی لا زلت غسانیسا
نا به الدَّهْرُ کسافسیا

 $(1 \vee 9)$ 

وقال في أحمد بن أبي دواد:

۱ – مــــــا بـالُهُ وابـنُهُ لــمْ ۲ – ولا أبــوهُ عــلــى مـــــــــا

(المجتث) يُزوَّج عَربيَّهُ بهم من العصص بسيَّهُ

٢٣ ـ السمل من الثياب: الخلق البالي.

۲٦\_زع النفس: أمر من وزع، أي كف ومنع وحبس وزجر ونهي. ( ۱۷۹ )

\* القصيدة في الأصل.

١- أحمد بن أبي دواد: قاضي القضاة المعتزلي الذي تزعم قضية القول بخلق القرآن، وكان من أشد خصوم ابن الزيات، وقد سبقت ترجمته، أما ابنه هذا، فقد أسند إليه القضاء حين فُلِج أبوه في زمن المتوكل، ثم أقاله المتوكل سنة ٢٣٧ هـ وزجّه وأخوته في السجن وصادر أملاكه ( دائرة المعارف الإسلامية ١ / ٥٥٤).

وأُرغ بصوا في العَطيَّهُ لكـمْ أمـــــام الـسَّريَّهُ • ١- ولا رأينا أم\_\_\_\_رأ منكمْ على العصصريَّهُ تُق ادُ كُلَّ عَشيَهُ \_ قُض القَضيَّة 

٣- لكنَّهم حين صـــــاروا إلى الأمــــور السَّنيَّهُ ٤ - قـــد أبعــدوا في التَّمَنِّي ٥ - ف ل ج زى اللهُ عجْلا والعُصْبَةُ الدُّلُف ي ٦- خـــــــراً ولا ترك الله فــــــهُمُ من بقيَّهُ ٧- قـــولوا لنا يا بني الحـــسـ ــن قـــولَةً مـــســـتــويَّهُ ٨ ماذا إليه انصرفتم عسن خزْي هسذي السبليّة ، ٩ ـ فــــما رأينا لواءً ١١- ولا رأيْنا جــــــــاداً ١٢- ولا طمعنا لكم في ١٣ - ولا سـمعنا بكم في الـ ١٤ - أم\_\_\_\_ا إلى مجَنِّ

### (1)

وقال محمد بن عبد الملك [يجيب راشدا الكاتب \*\*]: (المنسرح)

٥\_العصبة الدلفية: نسبة إلى أبي دُلَف العجلي القائد الشاعر، وكان ابن الزيات يبغضه، وقد مرت ترجمة أبى دلف العجلي.

> ٤ ١ في الأصل: ( اما الا محسن فقد) ولا معنى لها.  $(\Lambda \Lambda \cdot)$

\* القصيدة في الأصل. والأبيات ١، ٢، ٣، ٢ - ١٦ في معجم الأدباء، ط إحسان عباس، والأبيات ١٧-١ ، ٩ - ١٦ في الأغاني ٢٣/٦٤، والأبيات ٣، ١٥، ١٦ إضافة من الأغاني، والأبيات ١٢ ، ٢ ، ٧ في طبقات ابن المعتزص ٣٨٩. وفي الأغاني: (حج محمد بن عبد الملك في آخر أيام المأمون، فلما قدم كتب إليه راشد الكاتب قوله:

لا تنْ سَ علهدي ولا مودَّتيَكُ واشتَقْ إلى طلْعَتِي ورؤيَتيَهُ إِنْ غَبْتَ عَنَّا فلم تَغَبْ كَثْرةُ الصَّدِيْدَ فلا تَغْفَلَنْ هديَّتيَهُ التمرُ والنَّقْلُ والمساويكَ والقَسْ بِ بَ وخيرَ النعال حسن شييَهُ

ظرُ من تحت ماء دَمْعَت يَهُ على صحابي بفَضْلِ صُحْبَتِيهُ تُريدُ منِّي وما تقولُ لِيهُ ] على صحابي ومط النَّدي حَبُوتَيهُ عالَ في كُله ما أقولُ لِيهُ عالن في كُله ما أقولُ لِيهُ م دُع الله يُت رافعاً يدينهُ م دُع الله يت رافعاً يديهُ در أنْ قد د أج اب دَعْوتيهُ در أنْ قد شرين صاحباً معيه نعلاً ولو من جلود راحَتي معيه نعلاً ولو من جلود راحَتي ما تيهُ قال الذي اختارها بشارتيهُ قال الذي اختارها بشارتيهُ

ا- إنّك مني بحسيثُ يَطَرِدُ النّا
 ولا ومَنْ زادني وفَضًلسني
 وسكير الموسئ التّرْك والخلاف لما
 وصيّر الاشقر الخسبيث إذا
 وصيّر الاشقر الخسبيث إذا
 يقر بالذّك والصغار وبالإذ وبالإذ وباليد أل والصغار وبالإذ عيد
 بأبي أنت ما نسيتك في يو
 بأبي أنت ما نسيتك في يو
 بابي أنت ما ظننت بالملك الله الله
 حتى إذا ما ظننت بالملك القا
 قمت إلى موضع النّعال وقد
 وقد الله
 الوقد الله
 الدواحدة واحدة واحدة

فإِنْ تجاوزْتَ ما أقولُ إِلى العَصْ بِ فِذَاكَ المَامُولُ مِنكَ ليَهُ فَأَجَابِهِ مَحْمَد بن عبد الملك: إنك مني ....) القصيدة.

\*\* راشد الكاتب: راشد بن إسحاق بن راشد الكاتب، المكنى بأبي حكيمة، كان كاتباً شاعراً مرموقاً في العصر العباسي، وكتب لعبد الله بن طاهر بخراسان، ورثاه بعد وفاته، وكان صديقاً لابن الزيات، توفي في طريق الحج إلى مكة، ولا يعرف زمن وفاته، ولعله بعد سنة ٢٣٣هـ (طبقات ابن المعتز ص١٨٤ ـ ١٨٥ ، الموشح ص٢٣٨ ، الأغاني ٢٠ / ٥١ - ٥١ ، معجم الأدباء ٤ / ٢٠٠ - ٢٠٠ ) .

١ - الأغاني وابن المعتز: (بحيث ما يطرف الناظر قربا من تحت دمعتيه).

٢- الأغاني ومعجم الأدباء: (ولا ومن زارني تودده على صحابي بفضل غيبتيه).

٣ البيت إضافة من الأغاني ولم يرد في الأصل.

٤ - الأشقر الخبيث: أراد به الخمرة.

٦ الأغاني: (يا بأبي أنت ما نسيتك).

ابن المعتز: (ما خنت عهدا ولا نسيتك في).

٧ معجم الأدباء: (لك الله الله الله رافعا يديه).

١٠ البيت إضافة من الأغاني ومعجم البلدان، ولم يرد في الأصل.

١٢ – قلتُ لهُ عندي البشارةُ والشُّكْ ١٣ - ثمَّ تَخَيَّرْتُ بعدَ ذاكَ من العَصْ ١٤ - موشيَّةً لم أزَلْ ببائعها ه ١ - [ يـــرفَعُ فـــي سَوْمه وأرْغبُهُ ١٦- وقــد أتاك الذي أمَرْتَ به ١٧ – و ذاكَ من سيـــدي بنعْمَته

رُ وقـــــلاً في جَنْب حــــاجَتيَهْ ب فسوافي ببسعض خبْرُتيهْ أرغِّبُ حـــتى زها علىَّ بيه " حـــتى التــقى زُهْدُهُ ورَغْبَتيهُ فاعْذرْ بكشرة الإنْعام قلّتيه ليسس بحوالي ولا بقُوتيه

#### (141)

ووجد مكتوباً بالفحم في جانب التنور: (مجزوء الرمل) ١ - مَنْ له عَهْدٌ بنوم يُرشدُ الصَّبَّ إِليه ٢\_رَحمَ اللهُ رحيماً دُلَّ عيني عليه ٣ سَهِرَتْ عَيْنِي وِنامِتْ عَيْنِ مَنْ هُنْتُ عليه

١٢ ـ في الأصل: (والشكر في جنب حاجتيه) بنقص كلمة (قلاًّ)، الأغاني ومعجم البلدان: ( فقلت عندي لك البشارة والشكر).

١٣ ـ الأغاني ومعجم البلدان: (من العصب اليماني ببعض خبرتيه).

٥ ١ ــ البيت والذي بعده إضافة من الأغاني ومعجم الأدباء ، ولم يردا في الأصل.

- \* لم ترد الأبيات في الأصل. والأبيات في الخزانة ١ / ٤٥١، وتاريخ بغداد ٣ / ١٤٦، ووفيات الأعيان ٥ / ١٠٠، ١٠٢، والوافي بالوفيات ٤ /٣٣.
- \*\* وجاء في الخزانة: ( فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور، وقيده بخمسة عشر رطلا من الحديد، فقال له: يا أمير المؤمنين ارحمني، فقال له: الرحمة خَورٌ في الطبيعة!! كما كان يقول للناس، وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وكانت مدة تعذيبه في التنور أربعين يوماً إلى أن مات، ووجد مكتوباً بالفحم في جانب التنور: من له عهد بنوم ...

١\_الصب: المشتاق، صبِّ إليه: رقُّ واشتاق.

وقال: (البسيط)

١- وللنفوسِ وإِنْ كانتْ على وَجَلِ من المنيَّة آمالٌ تُقَوِيها ٢- وللنفوسِ وإِنْ كانتْ على وَجَلِ من المنيَّة آمالٌ تُقَرِيها ٢- والمرءُ يَبْسُطُها والنَّعْشُ ينشُرُها والدَّهْرُ يقْبُضُها والموتُ يطويها (١٨٣)

وقال:

١- الآنَ قامَ على بغدادَ ناعيها فَلْيَبْكِها لخرابِ الدَّهْرِ باكيها ٢- كانتْ على ما بها والحربُ بارِكَةٌ والهَدْمُ يغدو عليها في نواحيها ٣- تُرجَى لها عوْدةٌ في الدَّهْرِ صالِحَةٌ فالآنَ أضْمَرَ منها الياسَ راجيها ٤- مثل العَجُوزِ التي وَلَّتُ شبيبَتُها وبانَ منها جمالٌ كان يُحْظيها ٥- لَزَّتْ بها حُرَّةً زهْراءَ واضِحَةً كالشَّمْسِ مَكْسُوَّةً دُرَّاً تراقيها وفي آخر النسخة قوله:

نجز شعر محمد عبدالملك الزيات بأسره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين

 $(1 \Lambda Y)$ 

\* البيتان في الأصل.

١ ـ في الأصل: ( والنفس يبشرها )، الوجل: الخوف والفزع.

 $(1 \Lambda T)$ 

\* الأبيات في الأصل، والأبيات لأبي تمام في ديوانه ٢ / ٣٧٥، ط بيروت ١٩٩٤ يهجو بغداد ويمدح سامراء. ولعل ابن الزيات تمثّل بها

٤ بان منها : فارقها، والبين: الفراق والبعاد.

يحظيها: من أحظاه إِذا جعله ذا حظوة، والحظوة: المكانة والمنزلة عند الناس.

لزت به: شدت به وألصقت به. الزهراء: المرأة المشرقة الوجه. التراقي: جمع ترقوة، وهي أعلى الصدر.

### ا عد تربيها على وترم لعنا وب وربد على كسر قبت المصادر والمراجع المعدد عم

الآبي: أبو سعيد، منصور بن الحسين ، (ت٤٢١ هـ).

ـ نثر الدر، تحقيق محمد علي قرنة، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
 ١٤٠٨ هـ/ ٩٨٨ م.

ابن الأبار: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله القضاعي، (ت ٦٥٨ هـ).

> \_إعتاب الكتّاب، تحقيق صالح الأشتر، منشورات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.

ابن الأثير: أبو الحسن، عز الدين، علي بن أبي الكرم، ( ٦٣٠ هـ).

٧ ـ الكامل في التاريخ، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م.

أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم، (١٣٧٣هـ/١٩٥٤م).

ع ـ ضحى الإسلام، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ٣٥ ـ ١٩٣٦م.

الأصفهاني: أبو الفرج، على بن الحسين الأموي، (ت ٣٦٠ هـ).

الأغانى، ط دار الكتب المصرية، و ط دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م.

ابن أبي أصيبعة، أبو العباس، موفق الدين، أحمد بن القاسم الخزرجي، (ت ٦٦٨هـ).

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، ط دار الحياة، بيروت ١٩٦٥م.

البحتري: أبو عبادة، الوليد بن عبيد، (ت ٢٨٤ هـ).

🏏 \_ ديوان البحتري، تحقيق محمد ألتونجي، بيروت.

البديعي: الشيخ يوسف البديعي قاضي الموصل، (ت ١٠٧٣هـ).

٨ \_ هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، نشره محمود مصطفى، ط مطبعة العلوم،
 القاهرة ٢٥٧١هـ/ ١٣٥٤م.

بروكلمان: كارل، (ت ١٨٦٨هـ/١٩٥٦م).

به \_ تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار (الجزء الأول) ط دار المعارف، مصر ١٩٧٧م. المجارف، مصر ١٩٧٧م. الجزء الثاني) ط دار المعارف، مصر ١٩٧٧م. ابن بسام: على بن بسام، (ت ٤٢٥هـ).

· \ \_الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ط مصر ١٣٥٨ ـ ١٣٦٤هـ. البغدادي: الخطيب البغدادي، أحمد بن على، (ت ٤٦٣هـ).

طرح ۱۱ \_ تاريخ بغداد، ط السعادة، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٣١م. البغدادي: عبد القادر بن عمر، (ت ١٠٩٣هـ).

> \ \_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ط القاهرة ٩٩٦ هـ، وتحقيق عبد السلام هارون، ط الخانجي ١٣٨٨ ـ ١٤٠٦هـ/ ١٩٦٨ م.

البيهقى: إبراهيم بن محمد، (ت حوالي ٢٠٣٠).

المحاسن والمساوى، ط صادر، بيروت ١٩٧٠م.
 ابن تغري بردي الأتابكى، (ت ٨٧٤هـ).

ح \ \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ط دار الكتب المصرية، القاهرة ك \ \_ 185 هـ / ١٩٤٩م.

أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي، (ت ٢٣١هـ).

الكتاب العربي، بيروت ١٩٩٤م.

التنوخي: القاضي أبو علي، المحسن بن علي بن محمد البصري، (ت ٣٨٤ هـ).

٢٦ \_ الفرج بعد الشدة، تحقيق عبود الشالجي، ط صادر، بيروت ١٩٧٨م.

المستجاد من فعلات الأجواد، تحقيق محمد كرد علي، ط المجمع العلمي العربي، دمشق ١٩٤٦م، أعيد تصويره سنة ١٩٧٠م.

التنوخي: القاضي، أبو القاسم على بن المحسن، (ت ٤٤٧ هـ).

كلح \_لطائف الأخبار، تحقيق علي حسين البواب، ط عالم الكتب، الرياض ١٩٩٣م.

التوحيدي: أبو حيان على بن محمد، (ت ٤٠٠ هـ).

﴿ حَيْنِ البِصائر والذخائر، ط مصر ١٩٥٣م.

التيفاشي: أحمد بن يوسف (ت ٢٥١ هـ). ما هو حر الممن عباس، ط المؤسسة العربية، بيروت ١٩٨٠ م.

الثعالبي: أبو منصور، عبد الملك بن محمد، (ت ٤٢٩ هـ).

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ط مصر ١٣٢٦هـ.

🄀 > \_ نثر النظم، ط دار الرائد العربي، بيروت ١٩٨٣م.

٤ > \_المنتحل، تحقيق أحمد أبو على، ط الاسكندرية ١٣١٩هـ / ١٩٠١م.

الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر، (ت ٢٥٥هـ).

□ البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، طلجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥٢م.

🥆 🗀 الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ط البابي الحلبي، القاهرة ١٩٦٥م.

ك \_المحاسن والأضداد، منسوب للجاحظ، ط دار صعب بيروت ١٩٦٩م.

الجبوري: يحيى وهيب.

ح. الكتاب في الحضارة الإسلامية. ط دار الغرب الإسلامي ٩٩٩م.

جرير: جرير بن عطية بن الخطفي، (ت ١١٠هـ).

۲۰ ام.

جعفر بن شمس الخلافة: مجد الملك، (ت ٦٢٢ هـ).

٢٠ \_ كتاب الآداب، ط الخانجي، مصر ١٣٤٩هـ / ١٩٣٠م.

جميل سعيد : (ت ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م) .

۱ کا دیوان الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات، نشره وقدم له الدكتور جمیل سعید، ط نهضة مصر، القاهرة ۱۹۶۹م.

جميل بن معمر العذري: جميل بثينة، (ت ٨٢ هـ).

> > ديوان جميل بثينة ، تحقيق حسين نصار، ط القاهرة ١٩٦٧م.

الجهشياري: أبو عبد الله، محمد بن عبدوس، (ت ٣٣١ هـ).

الوزراء والكُتَّاب، تحقيق السقا والإبياري وشلبي، ط البابي الحلبي، القاهرة العزراء والكُتَّاب، تحقيق السقا والإبياري وشلبي، ط البابي الحلبي، القاهرة ١٣٤٧هـ / ١٩٢٨م.

ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني، (ت ١٥٢هـ).

ع کے لسان المیزان، ط حید آباد، الهند ۱۳۳۱هـ.

الحصري: إبراهيم بن علي القيرواني، (٢٥٣ هـ).

رهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق على محمد البجاوي، ط دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ٩٦٩م.

ابن حمدون: محمد بن الحسن بن حمدون البغدادي (ت ٥٦٢ هـ).

التذكرة الحمدونية في التاريخ والأدب والنوادر والأشعار، تحقيق بثينة شاكر، عامعة بغداد، بغداد ١٩٦٩ م، وانظر ط إحسان عباس.

الخطيب البغدادي = البغدادي.

ابن خلكان: أبو العباس، شمس الدين، أحمد بن محمد، (ت ٦٨١ هـ).

القاهرة ١٩٤٨م، وتحقيق إحسان عباس، ط دار الثقافة، بيروت د. ت.

دعبل الخزاعي: دعبل بن علي، (ت ٢٤٦ هـ).

٢٨ بديوان دعبل الخزاعي، تحقيق عبد الكريم الأشتر، ط مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٦٤م.

الذهبي: شمس الدين، محمد بن أحمد، (ت ٧٤٨ هـ).

٢٩ ـ سير أعلام النبلاء، ط مصر، وط مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٨م.

ابن رشيق = القيرواني.

سزكين: فؤاد.

ع \_ تاريخ التراث العربي، الترجمة العربية، ط الرياض ١٩٨٣م. السراج: جعفر بن أحمد بن الحسين (ت ٥٠٠ هـ). مصارع العشاق، ط صاد، ١٠٠٠ مصارع العشاق، ط

ع ــ مصارع العشاق، ط صادر، بيروت ١٩٥٨م.

السيوطى: جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ٩١١ هـ).

ح \_ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط القاهرة ١٣٧٤هـ/

ابن شاكر: محمد بن شاكر الكتبي، (ت ٧٦٤هـ).

ح الوفيات، تحقيق إحسان عباس، ط دار الثقافة، بيروت ١٩٧٣م.

الشريف المرتضى: على بن الحسين العلوي، (ت ٤٣٦ هـ).

الم المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٨٣هـ/١٥٥٤م.

شوقى ضيف:

م كالعصر العباسي الأول، ط دار المعارف، مصر ١٩٦٦م.

الصابى: غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابى، (ت ٤٨٠هـ).

· 0 الهفوات النادرة، تحقيق صالح الأشتر، ط ٢، بيروت ١٩٨٧م.

الصابى: هلال بن المحسن الصابى، (ت ٤٤١هـ).

٢٥ ـ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، نشر امدوز، طبيروت ١٩٠٤م.
 الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك، (ت ٢٦٤هـ).

٥ - نكت الهميان في نُكت العميان، تحقيق أحمد زكي، ط مصر ١٩١١م.

🗡 🔾 ــ الوافي بالوفيات، باعتناء س دريدرينغ، ط٢ فسبادن ١٩٧٤م.

صفوت: أحمد زكي.

€ 0 \_ جمهرة رسائل العرب، مصورة عن الطبعة المصرية، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت. الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى (ت ٣٣٦ هـ).

0 0 \_ أخبار أبي تمام، ط مصر ١٣٥٦هـ/١٩٣٧م.

الطبري: أبو جعفر ، محمد بن جرير، (ت ٣١٠ هـ).

٥٦ ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصورة عن طبعة دار المعارف المصرية، دار التراث العربي، بيروت، د. ت. وط مكتبة خياط، بيروت ١٩٦٠م.

ابن الطقطقى: محمد بن على بن طباطبا، (ت ٧٠٩هـ).

٥٧ \_ الفخري في الآداب السلطانية ، ط الرحمانية، مصر د. ت .، وتحقيق عبد القادر محمد مايو، ط دار الفكر العربي، حلب ١٩٩٧م.

العباسي: عبد الرحيم بن أحمد، (ت ٩٦٣ هـ).

↑ المحاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط المكتبة التجارية، مصر ١٣٦٧هـ/١٩٤٧م.

ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي، (ت ٣٢٨ هـ).

العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين والزين والابياري، ط القاهرة ٤٨ ـ ٠٩٥٠ م وط
 دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٧م.

على بن جبلة: أبو الحسن على بن جبلة العكوك، (ت ٢١٣ هـ).

٦٠ ـ ديوان علي بن جبلة، تحقيق حسين عطوان، ط ٣ دار المعارف، مصر ١٩٨٢ م.
 على بن الجهم: أبو الحسن على بن الجهم بن بدر القرشي، (ت ٢٤٩ هـ).

١٦ \_ ديوان علي بن الجهم، تحقيق خليل مردم، ط٢ دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٠ م.

ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح، عبد الحي بن عماد، (ت ١٠٨٩ هـ).

ت - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق محمود الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط دار ابن كثير، دمشق - بيروت ١٩٨٨م.

العمري: شهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري، (ت ٧٤٩).

المُنْسِينِ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مخطوطة أيا صوفيا رقم ٣٤٢٢، تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، جامعة فرانكفورت، يصدره فؤاد سزكين.

ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري، (ت ٢٧٦ هـ).

ع - أدب الكاتب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة ١٩٦٣ م.

٥ ٦ ــ الشعر والشعراء ط ليدن ١٩٠٤م، وط دار المعارف، مصر ١٩٧٦م.

🏹 \_ عيون الأخبار، ط دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٢٥.

٧ - المعارف، تحقيق ثروة عكاشة، ط دار المعارف، مصر ١٩٦٩ م.

القرطبي: يوسف بن عبد الله، (ت ٤٦٣ هـ).

القلقشندي: أبو العباس، أحمد بن على، (ت ٨٢١ هـ).

9 7 \_ صبح الأعشى في صناعة الإِنشا، مطبعة دار النشر القومية، القاهرة ١٩٦٤م، وط دار الفكر، بيروت ١٩٨٧م.

القيرواني: أبو على، الحسن بن رشيق، (ت ٤٦٣ هـ).

مري . ٧ ـ العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط القاهرة ١٩٥٥م، وتحقيق محمد قرقزان، ط دار المعرفة، بيروت ١٩٨٨م.

القيس: فايز علم الدين.

١٠٠ \_ محمد بن عبد الملك الزيات، ط الدار العالمية، بيروت،١٩٨٣ م.

ابن كثير: عماد الدين، إسماعيل بن عمر، (ت ٧٧٤ هـ).

🔾 🖊 البداية والنهاية، ط مصر ٥١ ـ ١٣٥٨هـ.

كرد على: محمد بن عبد الرزاق بن محمد، (ت ١٣٧٢هـ / ١٩٥٣م).

٧٧ \_ أمراء البيان (جزآن)، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٥٥هـ / ١٩٣٧م.
محمد بن إيدمر: ابن دقماق العلائي، (ت بعكم ١٤٥٥هـ).

ع الدر الفريد وبيت القصيد، مخطوطة بخزانة الفاتّح باستانبول رقم ٣٧٦١، صورها معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، جامعة فرانكفورت، يصدره فؤاد سزكين.

المرتضي = الشريف المرتضى.

المرزباني: أبو عبيد، محمد بن عمران، (ت ٣٨٤ هـ).

٥ 🗸 \_ معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار فراج، ط القاهرة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠م.

١٦ \_ الموشح، ط السلفية، القاهرة ١٩١٥.

المسعودي: أبو الحسن، علي بن الحسين، (ت ٣٤٦ هـ).

الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط القاهرة العروج الذهب ومعادل الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط القاهرة ١٩٦٤م وتحقيق شارل بلا، ط بيروت ٦٥ – ١٩٧٩م.

ابن المعتز: أبو العباس، عبد الله، (ت ٢٩٦ هـ).

الميكالي: أبو الفضل عبيد الله بن أحمد (ت ٤٣٦ هـ).

٩٧- كتاب المنتخل، تحقيق يحيى الجبوري، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٠٠٠م.

الميمني: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، (ت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م).

٨٠ \_الطرائف الأدبية، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٧م.

ابن النديم: أبو الفرج، محمد بن إسحاق بن يعقوب، (ت ٤٣٨ هـ).

🔨 \_الفهرست، ط فلوجل، ليبسك ١٨٧١م، وط رضا تجدد، طهران ١٩٧٠م.

النويري: شهاب الدين ، أحمد بن عبد الوهاب، (ت ٧٣٢ هـ).

القاهرة ١٩٢٩، ومصورة عنها، المصرية ١٩٢٩، ومصورة عنها،
 القاهرة ١٩٧٥ م.

الهجرسي: محمود.

المصرية العامة، القاهرة · ١٩٦٠ م.

الوشاء: أبو الطيب، محمد بن أحمد بن إسحاق، (ت ٣٢٥ هـ).

١٩٨٥ . الموشى أو (الظرف والظرفاء)، تحقيق فهمي سعد، ط عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥ .
 ياقوت: شهاب الدين، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله، (ت ٦ ٢ هـ).

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، ط مرجليوث، القاهرة المرجليوث، القاهرة المرجليوث، القاهرة معجم الأدباء (إرشاد الأريب المرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٣م.

🦯 معجم البلدان، ط صادر، بيروت ١٩٥٧م.

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب، ابن واضح الإخباري، (ت ٢٩٢ هـ).

۱۹۰۱م. - تكاريخ البلدان، ط البابي الحلبي، القاهرة ۱۹۵۲م. مرح مراب لما رمج

### الفهارس العامة

- ١ فهرس ديوان ابن الزيات
- ٢ فهرس شعر بقية الشعراء
  - ٣- فهرس الأعلام
- ٤ فهرس القبائل والشعوب والجماعات
  - ٥- فهرس الأماكن والمواضع والبلدان
    - ٦- فهرس الموضوعات

### ١ - فهرس ديوان ابن الزيات

| الصفحة | البحر        | القافية  | صدر البيت                     | رقم القصيدة |
|--------|--------------|----------|-------------------------------|-------------|
|        |              | (        | (حرف الألف                    |             |
| 128    | الوافر       | القضاءا  | قضى لمخاصم يومأ               | , <u> </u>  |
| 188    | المديد       | العياء   | من يكن رام حاجة بعدت          | ۲           |
| 124    | المديد       | الخلفاء  | جمع الله للخليفة ما كان       | ۳           |
| ١٤٤    | الكامل       | أحشائي   | بأ أتي من أعظم الأنباءِ       | <b>£</b>    |
|        |              | ( ۶      | (حرف البا                     |             |
| 120    | الكامل       | المذهب   | فالوا جزعت فقلت إن مصيبة      |             |
| ١٤٧    | الطويل       | تذهبُ    | فكنت من نفسي فأزمعت قتلها     | ٠ ٦         |
| ١٤٨    | مجزء الكامل  | الشرابُ  | رد الماء وأطاب الـــ          | ٧ ب         |
| ١٤٨    | الكامل       | وخطوب    | عُدَ القريب وأعوز المطلوبُ    | ۸ بَ        |
| ١٤٨    | الطويل       | حبيب     | سلام على الدار التي لا أزورها | . ૧         |
| 1 { 9  | الوافر       | حبيت     | لا لله ما جنت الخطوبُ         | i .         |
| 10.    | مجزوء الوافر | أبا      | نأيد وأدَّعي القربا           | ١١          |
| 10.    | المتقارب     | أجابا    | كنت أخاك ترى ما رأيت          | ۱۲          |
| 101    | الوافر       | فيأبى    | ِلي طرف ينازعني إِليها        | ۱۳          |
| 101    | الوافر       | الحُبابِ | قالوا هل رأيت أبا دواد        | ۹ ۱ ٤       |
| 107    | الوافر       | العتاب   | تعزف أم تقيم على التصابي      | 1 10        |
| 107    | الخفيف       | بانتحاب  | ب ليل أمد في نفس العاشق       | ۱٦ ر        |
| 108    | الطويل       | نحبي     | حدثت نفسي أنني غير صابر       | ۱۷ و        |
| 108    | البسيط       | العرب    | بي إلى حرم ما كان أحمقه       | ۸۱ د        |

| 108  | البسيط       | واللعب    | يا من يمازحني في الهزل والغضب   | ۱۹  |
|------|--------------|-----------|---------------------------------|-----|
| 105  | المنسرح      | صقلاب     | ما جبلا طيء بأمنع من            | ۲.  |
| 105  | مجزوء الهزج  | الكلب     | لقد أ خطأت في حبي               | ۲۱  |
| 100  | البسيط       | بالذنب    | اشمخ بأنفك يا ذا العرض والحسبِ  | 77  |
| 107  | الوافر       | الجواب    | فديتك قد كففت عن العتابِ        | 7 7 |
| 107  | الوافر       | ثيابي     | دعا شجوي دموع العين مني         | 7 £ |
| 109  | الخفيف       | القلوب    | رب لحظ يكون أبين من             | 70  |
| 109  | الكامل       | الحجَّابِ | وكما اللواط سجية الكتَّابِ      | ۲٦  |
| ١٦.  | المنسرح      | عجائبه    | ما أعجب الحب في مذاهبه          | 77  |
|      |              | (\$       | (حرف التا                       |     |
| 177  | الخفيف       | ليتُ      | لي حبيب تفرَّع الحسن فيه        | ۲۸  |
| 1751 | البسيط       | أشتات     | قد كنت أبكي على ما فات          | 79  |
| 175  | الطويل       | وزلَّت    | وكنا ارتقينا في صعود من الهوي   | ۳.  |
| ١٦٣  | السريع       | للموت     | يا أيها المأفون رأياً           | ٣١  |
| ١٦٤  | مخلع البسيط  | وقتَهْ    | وعائب عابني بشيب                | 44  |
| ١٦٤  | مجزوء الخفيف | عدمته     | ظالم ما علمته                   | ٣٣  |
|      |              | (         | (حرف الجي                       |     |
| 177  | الخفيف       | والحججا   | فرج قالوا اسم والد من           | ٣٤  |
| 177  | البسيط       | حرجا      | ما أسرع البين بل ما أسرع الفرجا | 70  |
| ٧٢/  | الرمل        | حرجا      | يا لبان الله في الله بي         | ٣٦  |
| 177  | المتقارب     | ولج       | أقول إِذا ما بدا طالعاً         | ٣٧  |
|      |              | ۶)        | (حوف الحا                       |     |
| ۱٦٨  | الوافر       | الملاح    | سماعاً يا عباد الله مني         | ٣٨  |

| ٨٢١         | البسيط       | ومقترح   | كنا وقضبان وهي تسمعنا              | ٣٩  |  |  |
|-------------|--------------|----------|------------------------------------|-----|--|--|
|             |              | ( )      | (حرف الدال                         |     |  |  |
| ١٧.         | الوافر       | مصادُ    | أبودهمان داهية فساد                | ٤٠  |  |  |
| ١٧١         | مجزوء الكامل | جودا     | لم تلقَ مثلي صاحباً                | ٤١  |  |  |
| 1 4 4       | الكامل       | رقدا     | كتبتْ على فصَّ لخاتمها             | ٤٢  |  |  |
| 1 7 7       | الخفيف       | والرشاد  | يا جمال الدين ويا زينة الدين       | ٤٣  |  |  |
| ۱۷۳         | البسيط       | أحد      | لو كان يمنع حسن الوجه صاحبه        | ٤٤  |  |  |
| ۱۷۳         | الطويل       | وحدي     | إذا الناس كانوا في الأحاديث والمني | ٤٥  |  |  |
| ۱۷۳         | الكامل       | فؤادي    | أقسى من الحجر الأصم فؤادهُ         | ٤٦  |  |  |
| ١٧٤         | الخفيف       | فؤادي    | إِنّا إِلَى الله أخلفت ميعادي      | ٤٧  |  |  |
| 1 40        | مجزوء الهزج  | جهدي     | أما من حكم يعدي                    | ٤٨  |  |  |
| 171         | الخفيف       | بجدً     | ليت شعري عن ليت شعرك هذا           | ٤٩  |  |  |
| ١٧٦         | الطويل       | المتجرّد | وليل كلون الطيلسان سريتهُ          | ٥,  |  |  |
| ١٧٨         | الطويل       | بالزند   | ألم ترَ أن الشيء للشيء علةٌ        | ٥١  |  |  |
| ١٨٣         | الكامل       | باليد    | قسم الزمان على البلاد ولم يقم      | 0 7 |  |  |
| ١٨٤         | الوافر       | البعاد   | أتزعم أنني أهوى خليلا              | ٥٣  |  |  |
| ١٨٤         | البسيط       | قود      | اصبرلها صبر أقوام نفوسهم           | ٥٤  |  |  |
| ١٨٥         | مجزوء الرجز  | الجلدْ   | قام بقلبي وقعد                     | ٥٥  |  |  |
| ۱۸٥         | المجتث       | رشدك ْ   | أبا عليٍّ أراك الإِله              | 70  |  |  |
| 771         | مجزوء الرجز  | غده      | يا يُمن يومي وغده                  | ٥٧  |  |  |
| (حرف الراء) |              |          |                                    |     |  |  |
| ١٨٧         | الطويل       | لها قبرُ | يقول لي الخلان لو زرت قبرها        | ٥٨  |  |  |
| ١٨٧         | المنسرح      | فتزدجر   | يا أيها العاتبي ولم يرَ لي         | 09  |  |  |

| ١٨٩          | المتقارب     | تقطرُ          | من العين واقفة دمعة            | ٦.         |  |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------|--|
| ١٨٩          | الكامل       | تفكَّرُ        | هل أنت صاح أو مراجع صبوة       | ٦١         |  |
| ١٩.          | السريع       | الدهرُ         | يا عُذرُ زُيِّنَ باسمك العذرُ  | 7.7        |  |
| ١٩.          | الخفيف       | مهجور          | ليت شعري وذاك عندي عيبُ        | ٦٣         |  |
| 191          | البسيط       | أخرا           | خليفة الله طالت عنك غيبتنا     | ٦٤         |  |
| 191          | البسيط       | والمطرا        | قف بالمنازل والربع الذي دثرا   | 70         |  |
| 197          | الوافر       | والغفار        | رجونا في التحاور أن تصبرا      | ٦٦         |  |
| \ <b>9</b> \ | الوافر       | صبر            | الم تعجب لمكتئب حزينِ          | ٦٧         |  |
| 197          | السريع       | العَشْرِ       | بدر بدا في ليلة البدرِ         | ٨٢         |  |
| ۱۹۸          | الطويل       | الخمر          | لسكر الهوى أروى لعظمي ومفصلي   | ٦ ٩        |  |
| ١٩٨          | الكامل       | لم ينظر        | إني نظرت ولا صواب لعاقل        | ٧.         |  |
| 199          | البسيط       | القمر          | يا من رأي صورة فاقت على الصورِ | ٧١         |  |
| 199          | الخفيف       | بالكبير        | أنف بالخمر نعسة المخمور        | <b>Y Y</b> |  |
| ۲.,          | الرمل        | القَدَرْ       | إِن في الصبر لخيراً فاصطبر     | ٧٣         |  |
| ۲.۲          | الطويل       | النظرْ         | لعمري لقد قرَّت عيون رأيتُها   | ٧٤         |  |
| 7.7          | مجزوء الكامل | أعذرُهْ        | يا ذا الذي لا أهجرهْ           | ٧٥         |  |
| ۲ . ٤        | المتقارب     | الطاهرهْ       | فديتك إن انبساطي إليك          | 77         |  |
| ۲ . ٤        | الرمل        | منظرَها        | سل ديار الحيِّ مَنْ غيرها      | ٧٧         |  |
| 7.0          | الطويل       | عذيرُها        | ألا من عذير النفس ممن يلومها   | ٧٨         |  |
|              |              | <i>(</i> :     | (حرف السير                     |            |  |
| ۲۰۸          | الكامل       | -)<br>الجلاًسِ | سقياً لمجلسنا الذي جمعت به     | V 9        |  |
| ۲.9          | السريع       | لعبَّاس        | ما وقع العباس في مثلها         | ٨٠         |  |
| ۲.9          | السريع       | الآنس          | راح علينا راكباً طِرْفهُ       | ٨١         |  |
|              | _            | ,              | •                              |            |  |

## (حرف الضاد)

| ۲1.          | الهزج        | ركضا         | شفينا المطل بالنجح            | ٨٢  |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 711          | الخفيف       | مهيض         | هيض عظمي الغداة إِذا صرت فيه  | ٨٣  |
|              |              | (3           | (حرف العير                    |     |
| 717          | الطويل       | رابعُ        | أتيح من الحين المتاح لقلبه    | ٨٤  |
| 717          | الكامل       | وبر د<br>شرع | ذوقوا حلاوة فقدها وتعلموا     | ٨٥  |
| 717          | البسيط       | ورَعَا       | أما شبابي فلم أذمم صحابته     | ۲۸  |
| 717          | البسيط       | ومتسعا       | يا أنف عيسى جزاك الله صالحة   | ٨٧  |
| 712          | المنسرح      | صنعا         | كان ابتدائي بحبه ولعا         | ٨٨  |
| 712          | الرمل        | نفَعَا       | لم يزدني العذلُ إِلاّ ولعا    | ٨٩  |
| 710          | الهزج        | أقطعْ        | إِذَا أَحْبِبِتُ لَمْ أَسَلُ  | ٩.  |
| 717          | الرجز        | يصرعه        | أبكي الفتي بعد الخليط مربعه   | ٩١  |
| 717          | الطويل       | بائعُهْ      | رأيتك سمح البيع والعلق إنما   | 9 7 |
| <b>T 1 V</b> | المجتث       | سبعه         | قولا لأنف ٍ وقزعَهْ           | ٩٣  |
|              |              | (\$          | (حرف الفا                     |     |
| 719          | الطويل       | تذرفُ        | يظل له سيف النبي كأنما        | 9 £ |
| 719          | المنسرح      | التلف        | تستنكر الناس فتنة شملت        | 90  |
| 771          | الوافر       | الظريف       | فديتك إن شربي في كنيفٍ        | 97  |
| 771          | مجزوء الكامل | الخفي        | لم أنس حسن الموقفِ            | ٧ ۶ |
| 777          | البسيط       | السَّدَفِ    | يا طول ساعات ليل العاشق الدنف | 91  |
| 777          | مجزوء الخفيف | ظرفُهُ       | من العين طرفةُ                | 99  |
| 777          | الكامل       | مصروفَهْ     | إِن الخلافة أصبحت سرًّاؤها    | ١   |
| 777          | مجزوء الرمل  | لضَعْفِهْ    | قل لعيسى أنف أنفه أ           | 1.1 |

### (حرف القاف)

| 770         | المديد       | عَشِقا    | نَمْ فقد وكَّلتَ بي الأرقا     | 1.7   |  |  |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|--|--|
| 770         | الخفيف       | بطباق     | كم قطعنا من البلاد وكم جُبنا   | 1.4   |  |  |
| 777         | مجزوء الكامل | الرفاق    | لما وردت التغلبية              | ١٠٤   |  |  |
| * * * *     | الطويل       | عشقي      | تجلدت في حبي وما بي قوةٌ       | ١.٥   |  |  |
| 777         | البسيط       | عنقي      | ما سرت ميلاً ولا جاوزتُ مرحلةً | ١٠٦   |  |  |
| 777         | الخفيف       | الطريق    | قد رأيناك إِذا تركت المسناةَ   | ١٠٧   |  |  |
| 777         | الرمل        | خَفِقْ    | لي إليكم كبدٌ مقروحةً          | ١٠٨   |  |  |
| P 7 7       | المديد       | الخُلُقْ  | ونديم سارق نادمني              | ١٠٩   |  |  |
|             |              | (-        | (حرف الكاف                     |       |  |  |
| ۲۳.         | الخفيف       | يداكا     | ليت عين الرشيد كانت تراكا      | ١١.   |  |  |
| ۲۳.         | مجزوء الوافر | فتكا      | أبوخلف أبو تلفٍ                | 111   |  |  |
| 221         | الطويل       | مبركا     | وشيدها حدبأ تخال ظهوركها       | 117   |  |  |
| 771         | مجزوء الوافر | احتنكا    | صغير هواك عذَّبني              | 115   |  |  |
| 777         | الوافر       | ثنّيتَيكا | سقامي في تقلب مقلتيكا          | ۱۱٤   |  |  |
| 777         | البسيط       | التشكِّي  | لا أشتكي هواي إِلاّ            | 110   |  |  |
| 777         | المجتث       | ر كوبُكْ  | يا متُ قبلك حتى                | 117   |  |  |
| 7 7 2       | مجزوء الكامل | يريدكْ    | يا قلب ويحك لم ترد             | 117   |  |  |
| 770         | الهزج        | أصحابِكْ  | تفرَّغتَ لأصحابي               | 114   |  |  |
| 770         | المنسرح      | سببك      | وكيف بي أن أحول يا أملي        | 119   |  |  |
| (حرف اللام) |              |           |                                |       |  |  |
| 227         | الكامل       | لقابلُ    | يا ظالمًا نحل الإِساءة غيره    | ١٢.   |  |  |
| 777         | المتقارب     | الحُفَّلُ | سقى قبرك الهاطلُ المسبلُ       | 1 7 1 |  |  |

| 777   | السريع       | آهِلُ       | رُبتَ دار بعد عمرانها             | 177   |
|-------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 777   | الوافر       | طويلُ       | أأحيا بعد صدِّك إِن عمري          | ١٢٣   |
| ۲۳۸   | البسيط       | أيلولُ      | قالوا جفاك فلا عهدٌّ ولا خبرُ     | ١٢٤   |
| 739   | المديد       | الشغُلُ     | ربَّ من أهدى لنا شغلاً            | 170   |
| 7 3 9 | الخفيف       | أم لا       | ليت شعري عن أملح الناس دلاً       | ١٢٦   |
| 78.   | الكامل       | نزيلا       | أعزز عليُّ بأن تكون عليلا         | ١٢٧   |
| 7 £ • | الخفيف       | عليلا       | دفع الله عنك نائبة الدهر          | ١٢٨   |
| 7 £ 1 | الخفيف       | الأموال     | خير ما نالت الرعية هذا            | ١٢٩   |
| 7 £ 1 | البسيط       | الأوّل      | يا ابن الخلائف والأملاك إِن نسبوا | ١٣.   |
| 7 2 7 | مجزوء الخفيف | الغزلْ      | ترك اللهو والصبا                  | 171   |
| 7 20  | الرجز        | القُللْ     | كأنها حين تنئي خطوها              | ١٣٢   |
| 7 £ A | المتقارب     | الطَّيَلْ   | وصهباء كرخية عتُّقتْ              | 1 44  |
| 7 £ 9 | الكامل       | فبَدَّلَهُ  | أخنى عليَّ الدهرُ كلكَلَهُ        | ١٣٤   |
| Yo.   | المتقارب     | حَمْلِهِ    | إِذا ما بدأتُ أمراً جاهلاً        | 100   |
|       |              | (           | (حرف الميم                        |       |
| 701   | البسيط       | ينصرم       | حبُّ وهجرُ على جسم به سقمُ        | ١٣٦   |
| 707   | الكامل       | ويصوم       | صلى الضحى لما استفاد عداوتي       | ١٣٧   |
| 707   | الوافر       | جسيم        | أترحلُ والذي تهوى مقيمُ           | ۱۳۸   |
| 707   | مجزوء الوافر | صرما        | تنصُّلَ بعدما ظلما                | ١٣٩   |
| 307   | الخفيف       | ألفُ عامِ   | ليت هذا الصيام دام لنا            | ١٤.   |
| 702   | البسيط       | كلُّهُ دامِ | ما كان أغناك عن هَمٌّ خلوتَ بهِ   | ١٤١   |
| 700   | الخفيف       | قيامِ       | أسلم المدن والحصون وولًى          | 1 2 7 |
| 700   | مجزوء الكامل | السُجَّمِ   | طرفٌ ترقرقَ بالدَّمِ              | ١٤٣   |
|       |              |             |                                   |       |

|             |              |            | , mar                           |       |
|-------------|--------------|------------|---------------------------------|-------|
| 700         | البسيط       | ولم تدمِ   | شاق الفؤاد وما نشتاق من أمم     | 1 & & |
| 707         | مجزوء الهزج  | نُعْم      | الم يسليك عن نُعْمِ             | 1 80  |
| Y 0 Y       | البسيط       | ولم تَلُمِ | البرُّ منك وطًا العذر عندك لي   | 1 2 7 |
| Y 0 Y       | الطويل       | لم تكَلِّم | وإني لألقاها فينطقُ طرفُها      | ١٤٧   |
| <b>4</b> 0A | البسيط       | النوم      | هو السبيل فمن يوم إِلى يومِ     | ١٤٨   |
| 709         | الوافر       | العظيم     | ألم ترَ أنَّ خير الناس أودي     | 1 & 9 |
| 409         | الكامل       | غُمومِ     | لعب البِلي بمعالمي ورسومي       | 10.   |
| ٠,77        | مجزوء الرمل  | أدهَمْ     | قينة كانت تغني                  | 101   |
| 177         | السريع       | باتمامه    | وزائرٍ طاب لنا يومُهُ           | 101   |
|             |              | (ن         | (حرف النو                       |       |
| 777         | الكامل       | تكوذ       | أما القباب فقد أراها شيدت       | 104   |
| 777         | الكامل       | كَمِنا     | الويل إِن كان الفراقُ دنا       | 108   |
| 777         | مجزوء الرمل  | الجُفونا   | بات للهمِّ رقيبُ                | 100   |
| 377         | الطويل       | تنسكبان    | ألا من رأى الطفل المفارق أمه    | 701   |
| 770         | الكامل       | جان        | يا بايخست ألستَ ألأمَ من يرى    | 107   |
| 777         | الكامل       | السلطان    | من يلقهُ ممن ترى فلقاؤهُ        | 101   |
| 777         | الخفيف       | الزمان     | ذهب الحزم واستمال بي اللهو      | 109   |
| ٨٢٢         | مجزوء البسيط | الزمان     | ما غيَّر الربع والمغاني         | ١٦.   |
| 779         | الخفيف       | الإيمان    | حلفة ما حلفتُ لا تعبر اللئامَ   | 171   |
| 779         | مجزوء البسيط | العيان     | يا داني الدار في الأماني        | 177   |
| ۲٧.         | البسيط       | الوسن      | نمْ لا حرمتَ لذيذ النوم يا سكني | 175   |
| 7 V 1       | مجزوء الكامل | عَنِّي     | أسلُ الذي صرف الهوى             | ١٦٤   |
| 1 / 1       | السريع       | بخلوين     | مجلس صبّين محبين                | 170   |

| 7 7 7        | السريع       | الدينِ     | قل للإِمام المرتضى إِنَّهُ         | ٦٦٦   |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------|-------|
| 777          | البسيط       | والدين     | أبلغ دعيَّ إِيادٍ إِن مررت بهِ     | 177   |
| 777          | المنسرح      | والطين     | أقولُ أذ غيَّبوك واصطفقت           | 171   |
| 7 7 2        | الوافر       | تظلميني    | أباح الدمع سراً لم أبحةُ           | 179   |
| <b>T V E</b> | الوافر       | الباكيين   | شجاني صائحٌ يدعو ببينٍ             | ١٧.   |
| 7 7 0        | السريع       | خراسان     | قد خُضِبَ الفيلُ كعاداتِهِ         | 1 V 1 |
| 740          | مجزوء الكامل | استكنْ     | هبْ ما أكاتمُ قد عَلنْ             | 177   |
| 777          | الرمل        | لم يكُنْ   | لم يعد فكراك لكن لم يبِنْ          | ١٧٢   |
| 777          | الرمل        | فهن        | اصبر النفسَ على مُرَّ الحَزَنْ     | ١٧٤   |
| 7 7 7        | الكامل       | وشنينه     | ما للغواني من رأين برأسه           | ١٧٥   |
| 7            | المديد       | ممتجِنه    | نزلت بالخائنين سنة                 | 177   |
|              |              | (1         | (حرف الها:                         |       |
| 777          | الرمل        | المُنْتَهي | إِنْ يكن حبلُكَ من حبلي وهي        | ١٧٧   |
|              |              | (          | (حرف الياء                         |       |
| 4 / ٤        | مجزوء الخفيف | عتابيا     | عديا عن ملاميا                     | ۱۷۸   |
| 440          | المجتث       | عربيّه     | مال بالُهُ وابنُهُ لم              | ١٧٩   |
| ۲۸۷          | المنسرح      | دمعَتَيهْ  | إِنَّك منِّي بحيث يطِّرِدُ الناظرُ | ۱۸۰   |
| 444          | مجزوء الرمل  | إليه       | من له عهدٌ بنومٍ                   | ۱۸۱   |
| 4 7 9        | البسيط       | تقوًيها    | وللنفوس وإن كانت على وجَلٍ         | ١٨٢   |
| ٢٨٩          | البسيط       | باكيها     | الآن قام على بغداد ناعيها          | ١٨٣   |

|  | * |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### ٧- فهرس شعر بقية الشعراء

| الصفحة      | الشاعر            | القافية     | المطلع        |  |
|-------------|-------------------|-------------|---------------|--|
|             | لألف)             | (حرف ا      |               |  |
| ۲٥          | علي بن الجهم      | غلوائها     | هذا العقيق    |  |
| (حرف الباء) |                   |             |               |  |
| ٣٩          | أبو تمام          | الحقب       | قد نابت       |  |
| 1 80        | شاعر              | فتطرّبا     | قالوا كبرت    |  |
| 770         | دعبل الخزاعي      | بالأدب      | اذكر أبا جعفر |  |
| 770         | أبو تمام          | الحكلب      | يا يوم وقعة   |  |
| 7 8 0       | أبو تمام          | الحَرَبِ    | لما رأى الحرب |  |
| ۸۳، ۲۲۱     | مسلم بن الوليد    | قلبي        | أما والذي     |  |
| 17, 18, 801 | ابن دنقش الكاتب   | الكتَّابِ   | وعلى اللواط   |  |
| ۲.۹         | شاعر              | الذائب      | مرَّ على مهر  |  |
| (حرف التاء) |                   |             |               |  |
| ٧٤          | علي بن الجهم      | المروءات    | قلت لها       |  |
| 73,70       | علي بن الجهم      | مهجرات      | لعائن الله    |  |
| ٥١          | إبراهيم الصولي    | الأموات     | لما أتاني     |  |
|             | علي بن الجهم      | بيت         | أحسن من تسعين |  |
| 177,97,27   | أو أبوسعيد الفيشي |             |               |  |
| (حرف الدال) |                   |             |               |  |
| 1 7 %       | الأعشى            | فثهمدا      | هل تذكر العهد |  |
| 144         | طرفة بن العبد     | ظاهرِ اليدِ | لخولة أطلالٌ  |  |

| 140                                          | الحسن بن وهب   | بعدي        | ليت شعري      |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| ٤١                                           | البحتري        | بالمحمود    | بعض هذا       |
|                                              | الواء)         | (حرف        |               |
| ٧٩                                           | محمد بن وهيب   | القمرُ      | ثلاثة تشرق    |
| 9 £                                          | جميل بن معمر   | أنظرُ       | سأمنح طرفي    |
| ٤٨                                           | إبراهيم الصولي | نصيرُ       | فلو إِذ نبا   |
| ١٧.                                          | أبو نواس       | ،<br>تسير   | تقول التي     |
| ٥,                                           | إبراهيم الصولي | مغير        | نصيحة         |
| ۸۳، ۲۲                                       | الحسن بن وهب   | الوزيرُ     | يكاد القلب    |
| 172                                          | جرير بن عطية   | عارا        | وكنت إذا      |
| ٥٧                                           | دندن الكاتب    | النحرِ      | راح الشقي     |
| 70                                           | علي بن جبلة    | القمر       | فاردد جفونك   |
| ١٨٧                                          | علي بن جبلة    | على أثرِ    | نبهت عن سنة ٍ |
| 197                                          | الحسن بن وهب   | الكبارِ     | أيا ثقة       |
| ٥ ٤                                          | دعبل الخزاعي   | الطواميرِ . | يا من يقلب    |
| (حرف السين)                                  |                |             |               |
| ٧٨                                           | أبو نواس       | الناسا      | إِن البرامكة  |
| (حرف العين)                                  |                |             |               |
| ٧٩                                           | منصور النمري   | تجتمعُ      | خليفة الله    |
| <b>7                                    </b> | أبو تمام       | أبايعه      | أبا جعفرٍ     |
| (حرف الفاء)                                  |                |             |               |
| ٤٠                                           | أبو تمام       | الأحنفُ     | أمتك والشيطان |

### (حرف القاف)

| 100 (1.1 (00 | علي بن جبلة     | السوق             | يا بائع الزيت     |  |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
|              | لکاف            | (حرف اا           |                   |  |
| ٥.           | إبراهيم الصولي  | غلوائكا           | أبا جعفر          |  |
| ٥.           | إبراهيم الصولي  | يراكا             | دعني أواصلُ       |  |
| 777          | أبو المستهل     | يبكي              | يقول لما          |  |
| 1.0          | عبدالله بن طاهر | كتبك <sup>°</sup> | أحلت عمًّا        |  |
| 140          | الحسن بن سهل    | بعدَكْ            | ما بان عنك        |  |
| (حرف اللام)  |                 |                   |                   |  |
| ٤٩           | إبراهيم الصولي  | الفضلُ            | فهبني مسيئأ       |  |
| 44           | أبو تمام        | المفاصلُ          | لك القلمُ         |  |
| 717          | أبو تمام        | وتفعلا            | لهان علينا        |  |
|              | أبو الجهم       | وطولا             | تركت عبيد         |  |
| ٤٨           | أو أحمد بن يوسف |                   |                   |  |
| 78. (1.8 (77 | الحسن بن وهب    | طويلا             | أيهذا الوزير      |  |
| 177          | شاعر            | حمله              | إذا ما بدأت       |  |
| (حرف الميم)  |                 |                   |                   |  |
| ٤٩           | إبراهيم الصولي  | الرغما            | قدرت فلم          |  |
| ١٩           | محمد بن كناسة   | والكرم            | فيَّ انقباضٌ      |  |
| 77,37        | الجاحظ          | العدمْ            | بدا حين أثرى      |  |
| 77. ( 77     | الحسن بن وهب    | قمقامه            | سقياً لنضر الوجهِ |  |
| (حرف النون)  |                 |                   |                   |  |
| 170          | إبراهيم الصولي  | عَوَانا           | وكنت أخي          |  |

| 19           | أحمد بن عبدالوهاب | معينا             | أبت دار الأحبة |  |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 777          | المتنبي           | الهتن             | بالعارض الهتنِ |  |
| 4 7 4        | المهلهل بن نصر    | المنون            | وبالصفصاف      |  |
| ٥ ٤          | دعبل الخزاعي      | مدفون             | وقد قلت        |  |
| 779          | الحسين بن محمد    | الأماني           | أصبحت لو صح    |  |
| (حرف الياء)  |                   |                   |                |  |
| 77, 0.1, 7,7 | راشد الكاتب       | ور <b>ۇ</b> يتىيە | لا تنسَ عهدي   |  |
| 1 • 9        | جحظة البرمكي      | كبرٍ وتيْهِ       | أرى الإِرجافَ  |  |

# ٣- فهرس الأعلام(أ)

ابن الأبار:٥٥.

أبان بن حمزة: ٩.

إبراهيم الخليل: ١١٥.

إبراهيم بن رباح: ٢٦٢، ٢٦٢.

إبراهيم بن العباس الصولي: ١٤٥ ، ٤٧ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ١٢٥ .

إبراهيم بن المدبر: ٧٧.

إبراهيم بن محمد المهدي (ابن شكلة): ۳۰، ۳۱، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹

إبراهيم الموصلي: ٤٤.

إبراهيم الهفتي: ١٢.

أحمد الأحول: ٧١.

أحمد بن إسرائيل: ١٢٤.

أحمد تيمور: ١٢٩.

أحمد بن حنبل: ٤٣.

أحمد بن خالد (حيلويه): ٢١، ١٤٥.

أحمد الخطيب: ١٨، ٢٤٢.

أبو أحمد بن الرشيد: ٥١.

أحمد بن سيف اليحصبي = أبو الجهم.

أحمد بن عبد الوهاب: ١٩٦، ١٩٦.

أحمد بن عمَّار البصري: ٢٦،١٣،١٣،٢٦.

أحمد بن عمار الخراساني: ١٢.

أحمد بن أبي فنن: ٢٨٢.

الأحنف بن قيس: ٤٠.

أحمد بن المدبر: ١٢٦،١٢٥.

أحمد بن نصر الخزاعي: ١٩٠.

أحمد بن يحيى بن معاذ: ١٤٣.

أحمد بن يوسف الكاتب: ١٠، ٢٥، ٥٣.

الإخشيد: ١١٣.

الأخطل التغلبي: ٨٤،٨٠.

الأخفش (علي بن سليمان):٣٣، ٧٧، ١٤٥، ١٦٣، ٢٤٤.

إدريس بن معقل: ۲۲۰.

ابن إسباط المصري: ٦٣.

إسحاق بن إبراهيم: ٢٤، ١٢١.

إسحق بن إبراهيم (أبو خميصة): ٧٨.

إسحاق بن راشد: ١٦٢.

إسرائيل بن زكريا: ٢٣.

إسماعيل بن إبراهيم: ٤٦، ١١٥، ١١٧، ٢٧٥.

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ٢٥، ٣٣، ٥٤، ٧٧، ١٥٥، ١٨١، ٢٠٦.

الأصفهاني (ابن العماد): ٧٩.

الأصفهاني (أبو الفرج): ١٩، ٢٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٦، ٣٤، ٧٤، ٢٤، ٥٥، ٢٧، ٢٩، ٨٠، ٨٠، ٨٤. ٢٠، ٥٤، ٢٠. ٢٠٠ .

الأعشى: ١٧٨.

الإِفشين: ٥٤، ٨٣، ٨٤، ١٠٠، ١٨٤، ٢٧٢، ٢٧٥. ٢٨٠.

الأمين (محمد بن هارون الرشيد): ٤٥، ٨٦، ١٧٩، ١٩٤، ٢٠٩، ٢٤٢.

أمية الأصغر: ١٧٧.

إِيتَاخِ (أبو منصور): ١٨، ٤٦، ٤٧، ٦٧، ١٢٤.

ابن الأهدل: ١٢.

أيو أيوب (ابن أخت الوزير): ٢٦٩.

(**(**)

بابك الخرمي: ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۷۸، ۲۷۹.

باطس (بطریق): ۸۳.

البحتري (الوليد بن عبيد): ٣٦، ٣٩، ٤١، ٧٦، ٨٠، ٨٤، ١٧١، ١٧٥.

بختيشوع بن جبرائيل: ٢٣.

بديع (غلام عمير المأموني): ٢٠٩، ٢٠٩.

البديعي: ١٢.

البغدادي (عبد القادر): ٦٣، ٧٧.

بوران بنت الحسن بن سهل ( زوج المأمون ): ٢٤٤.

البيهقي: ٦٣، ٧٢.

توفلس (امبراطور الروم): ٢٤٥.

( ث )

الثريا بنت على بن عبد الله: ١٧٧.

(5)

الجاحظ (أبو عشمان عمرو بن بحر): ۱۰، ۲۲، ۲۵، ۳۳، ۳۳، ۲۵، ۷۷، ۱۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

جبرائيل بن بختيشوع: ٢٣.

جبريل: ١١٧،١١٥.

ابن جبلة = العكوك.

جبلة بن مسلم: ١٥٥.

جحظة البرمكي: ٢٤.

جُـدًّان: ۱۷۸.

جرول بن أوس (الحطيئة): ٤٢.

جرير بن عطية بن الخطفي: ٨٨،٨٤ .

جرير بن مالك الإِيادي: ١٥١.

جعفر بن محمد = المتوكل.

أبو جعفر = محمد بن عبد الملك الزيات.

أبو جعفر = الواثق، هارون بن المعتصم.

جميل سعيد: ٢، ٨٠، ٩٤، ١٢٩، ١٥٠.

أبو الجهم (أحمد بن سيف اليحصبي): ٤٨، ٩٩.

(ح)

الحارث بن أمية الأصغر: ١٧٧.

أبو الحُباب = أحمد بن أبي دواد.

حبيب بن أوس الطائي = أبو تمام.

حبيش بن الحسن: ٢٣.

الحجاج بن يوسف الثقفي: ٢٤٢.

الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي: ٨٠، ١١٢، ١٤٢، ١٨٥، ٢٤٤، ٢٨٥.

أبو الحسين ابن أبي البغل: ١٧٢.

الحسين بن المرزبان: ٢٠٣.

الحسين بن محمد: ٢٦٩.

الحسين بن مصعب: ١٨٤.

أبو حكيمة = راشد الكاتب.

حکش: ۲۵۹.

ابن أبي حكيم: ٢٥٩.

ابن الحلواني : ٦٨ .

حماد بن إسحاق: ٢٦٢.

حماد عجرد: ۹۷.

الحنبلي = ابن العماد.

حيدر = الإفشين.

الخصيبين عبد الحميد (والي مصر): ١٧٠.

الخصيبي (أبو الحسين): ١٤١، ٢١٣.

الخطيب البغدادي: ٧٦.

أبو خلف (في الشعر) : ١٠٣.

ابن خلکان: ۱۱، ۱۷، ۲۶، ۲۳، ۷۲، ۸۷، ۱۱۳.

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٢٥.

أبو خميصة (إسحاق بن إبراهيم): ٧٨.

(4)

الداحس (فرس): ٢٠٩.

داود بن سرابیون: ۲۳.

ابن درید (محمد بن الحسن): ۸۰.

دعبل الخزاعي: ٥١، ٥٣، ٧٦، ٨٠.

أبو دلف العجلي (القاسم بن عيسي): ٥٥، ٥٦، ١٠١، ١٠١، ١٥٥، ١٥٦،

. 77, 277, 677.

الدنداني: ٦٨.

دندن الكاتب: ٥١، ٥٥.

ابن دنقش الكاتب: ٢٨، ٢٩، ٩٦، ٩٥.

أبو دهمان (المغني): ١٠٣، ١٧٠، ٢٢٩.

ابن أبي دواد = أحمد.

(ذ)

أبو ذكوان: ٥٥٩.

```
الذهبي: ١٥١.
```

ذو الرياستين = الفضل بن سهل.

ذو اليمينين = طاهر بن الحسين.

**(**)

راشد بن إسحاق الكاتب (أبو حكيمة): ٣٦، ٣٩، ١٦٢، ١٦٢، ٢٨٧.

راشد المغربي: ٦٧.

الرخجي = عمرو بن الفرج.

رسول الله = محمد.

الرشيد (هارون بن المهدي): ١٤، ١٨٣، ٢٢٠، ٢٤٢، ٢٤٤.

ابن شيق القيرواني: ٣٣، ٧٧، ٢٤٥، ٢٦٤، ٢٦٤.

الرضا (على بن موسى): ١٨٢، ١٨٣.

الروم بن اليفز: ٢٢٥.

ابن الرومي (على بن العباس): ١٠٢.

**(**()

زرزر الكبير (مغن): ١٩.

زريق الخزاعي: ١٨٤.

زكريا بن الطيفوري: ٢٣.

زياد بن أبيه: ١٨٤.

أبو زيد الأنصاري: ٢٥.

(w)

سارة (زوج إبراهيم الخليل): ١١٥.

سام بن نوح: ۲۲٥.

سعيد بن عمرو بن الحصين: ٣٦، ١٧٥.

أبو سعيد = الفيشي.

سكرانة ( زوج ابن الزيات ): ٩، ٢٧، ١٨٧.

سكينة بنت الحسين: ١٧٧.

سليمان بن محمدبن عبد الملك الزيات: ٩، ٧٠.

سلمویه بن بنان: ۲۳.

السماك الرامح: ٢٤٦.

سهل بن هارون: ۲۰، ۲۰.

سيبويه: ۲۳، ۳٤.

سيف الدولة الحمداني: ٢٧٩.

(ش)

الشابشتي (على بن محمد): ١٨٤.

شُراة العلوية: ٢٢٥.

شكلة (أم إبراهيم بن المهدي): ١٨١.

شيطان خراسان = المازيار بن قارن .

(ص)

صالح بن عبد الملك الزيات: ٢٣٥.

صالح بن عبد الوهاب: ١٩.

صالح (صاحب قلم الصالحية): ٢٠.

الصولي (أبو بكر محمد بن يحيى) ٤٦، ١٥، ٧٤، ١٥٩، ١٩٧، ٢١٦.

أبو طالب (عبد مناف بن عبد المطلب): ١١٥.

طاهر بن الحسين ( ذو اليمينين ):٢٥، ٢٦، ٧٦، ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٩.

الطبري (محمد بن جرير): ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۳، ۲۵.

طرفة بن العبد: ١٧٨.

طلحة بن عبيد الله (طلحة الطلحات): ١٨٤.

طماس: ١٥٩.

(خ)

عائشة بنت على بن عبد الله: ١٧٧.

ابن عامر: ۲٤۲.

عيادة (الموكل بعذاب ابن الزيات): ٢١، ٧١.

العباس بن أحمد بن الرشيد: ٦٨.

العباس بن طومار: ٦٤.

العباس بن عبد المطلب: ١١٥، ١١٧.

العباس بن الفضل بن الربيع: ١٩٧.

العباس بن المأمون: ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٥٤، ٢٥٩, ٢٦٩، ٢٧٢.

عبد الحميد الكاتب: ٢١، ١١٢.

عبد الرحمن بن الأبناوي: ١٥٥.

عبد الرحمن بن سعيد الأزرقي: ١٨٤.

عبد الله بن الحارث بن أمية: ١٧٧ .

عبد الله بن الزبرقان الكاتب: ١٤٤.

عبد الله بن طاهر: ۱۰۵، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۵، ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۷۵, ۲۸۷.

عبد الاله بن عامر بن كريز: ٢٧٥.

عبد الله بن العباس: ٤٨.

عبد الله بن العباس بن الفضل: ١٩٧.

عبد الله بن محمد بن عبد الملك: ٩.

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: ١١٥، ١١٧.

عبد الملك بن أبان الزيات: ٩، ٣٠.

عبيد بن الأبرص: ٢١١.

عبيد الله بن خاقان: ٥١.

عبيد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات: ٩، ٣٠، ٧٠، ١٧٨.

أبر عبيدة (معمر بن المثني): ٢٥، ٣٣، ٧٧.

أبو العتاهية ( إسماعيل بن القاسم ): ٨٠.

عثمان بن عفان: ۲۷٥.

العجلي = أبو دلف القاسم بن عيسي.

عرام بن الأصبغ السلمي: ٢٠٦.

أبو العرب التميمي: ٥.

العكوك = علي بن جبلة.

علي بن أشناس: ١٨.

على بن جبلة (العكوك): ٥١، ٥٥، ٥٥، ٥١، ١٠١، ١٥٥، ١٨٧.

على بن الجهم: ٤٥، ٥١، ٥١، ٧٤، ٨٠، ١٦٣.

على بن سعيد: ١٠٣، ٢٦٥.

على بن سليمان = الأخفش.

علي بن أبي طالب: ١٨٤.

على بن عبد الله بن الحارث: ١٧٧.

على بن عثمان: ١٥٤.

علي بن موسى ( الكاظم بن جعفر الصادق ) ١٨٢ .

ابن العماد الحنبلي: ١٢٩,١٢١.

عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات: ٩، ٢٧، ١٨٧، ٢٤٤.

عمر بن الحصين الحارثي: ٣٦.

عمر بن عبد العزيز: ٨٢.

عمرو بن بحر = الجاحظ.

عمرو بن الفرج الرخجي: ٢١، ٥١، ٥٢، ٥٣.

عمرو بن مسعدة: ١٠، ٢٥، ٧٨.

عمورية بنت الروم: ٢٢٥.

عمير المأموني: ٢٩، ٩٦، ٢٠٩.

عون بن محمد الكندي: ١٩٧.

عيسى بن إدريس: ٢٢٠.

عیسی بن زینب: ۳۱، ۲۱۰، ۱۰۳، ۱۸۵، ۲۱۳، ۲۲۰.

أبو العيناء (محمد بن القاسم): ٣٤، ٣٥، ٤٣.

(غ)

الغبراء (فرس): ٢٠٩.

الغريض (عبد الملك): ١٧٧.

فايز علم الدين القيس: ٦، ٩٧.

الفتح بن خاقان: ٢٥.

الفرَّاء (يحيى بن زياد): ٢٣، ٢٥، ٣٤.

أبو الفرج = الأصفهاني.

الفضل بن الأسود: ٢٨٣.

الفضل بن الربيع: ١٩٧.

الفضل بن سهل السرخسي ( ذو الرياستين ): ١١، ٤٨، ١٨، ٨٥، ٨٥، ١٨، ١١، ١١، ٢٤٤.

الفضل بن مروان: ۱۱، ۱۲، ۱۳.

الفيشي (أبو سعيد): ٩٩، ١٠٣، ١٦٣.

(ق)

القاسم بن الرشيد: ٢٤٢.

القاسم بن عيسى = أبو دلف العجلي.

القاسم بن يوسف: ٤٨.

قاضي جُبُّل: ١٤٣.

قاضي القضاة: ٥٩.

قالي (امرأة): ١٥٦.

قریش بن أنس: ۱۸، ۷۸، ۲۸۳.

قطرب (محمد بن المستنير) : ٢٥.

قلم الصالحية: ١٩.

القهرمان: ١١.

الكاظم بن جعفر الصادق = على بن موسى .

الكرماني (أبو حفص): ٧٧٨.

الكسائي (على بن حمزة): ٢٣، ٢٥.

کسری أنو شروان: ۳۱، ۲۰۸، ۱۹۱، ۲۲۸.

(J)

لبيد بن ربيعة العامري: ٤٢.

ليلي العامرية: ٣٠.

(4)

المازني (أبو عثمان بكربن محمد) : ١٠، ٢٥، ٢٦، ٧٥، ٧٦، ٧٧.

المازيار بن قارن: ۸۱، ۸۳، ۲۷۵، ۲۸۰.

المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد): ۹، ۱۱، ۲۱، ۲۵، ۲۲، ۳۰، ۳۱، ۲۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۴۵، ۸٤، ۲۵، ۲۵، ۲۸، ۲۸، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲.

مبارك المغربي: ٦٩.

المبرد (محمد بن يزيد): ١٦٥، ١٦٣.

المتلمس ( جرير بن عبد العزي ): ٣٤.

المتنبي (أحمد بن الحسين): ٢٢٣.

محمد بن أمية: ٢٥٢.

محمد بن ثابت (مولى نصير): ١٦٧، ١٦٧.

محمد حسن العضاض: ٥.

محمد بن خالد حيلويه: ٢٩، ١٢٥، ١٤٥.

محمد بن خلف المرزبان: ٢٦٢.

محمد بن خلف (وكيع): ١٨٤.

محمد محمود الدروبي: ١٢٣.

محمد بن المدبر: ١٢٤.

محمد بن رباح: ١١٥.

محمد بن عبد الله (رسول الله): ۱۱، ۵۳، ۹۰، ۱۱۵.

محمد بن عبد الملك الزيات: في أكثر صفحات الكتاب.

محمد بن عثمان: ۲۷۸.

محمد بن العلاء: ٢١.

محمد بن الفضل بن الأسود الكاتب: ١٨، ٧٨، ٢٨٣.

محمد کرد علی: ۲، ۱۵.

محمد بن كناسة: ١٩.

محمد بن أبي منصور: ٣٥.

محمد بن المهدي بن عبد الله المنصور: ٧٩.

محمد بن موسى: ٢١٦.

محمد بن هارون الرشيد = المعتصم.

محمد بن الواثق: ٦٠، ٦٧.

محمد بن وهيب: ٧٩.

، محمد بن يزيد = المبرد.

محمود الهجرسي: ٦.

مخارق المغنى (أبو المهنا ابن يحيى الجزار): ٤٢.

المرزباني (محمد بن عمران): ٧٦.

أبو مروان الخزاعي: ٢٢٩.

أبو مروان ابن محمد بن عبد الملك: ١٦٣، ٢١٢.

أبو المستهل: ٢٣٢.

مسرور سماتة: ٦٨.

المعتز العباسي (محمد بن جعفر): ١٧٥.

المسعودي (على بن الحسين): ٧٦.

مسلم بن رجاء: ١٤٣.

مسلم بن عبد الرحمن: ١٥٥.

مسلم بن الوليد: ٨٠.

مصعب بن زریق الخزاعی: ۱۸٤.

معاذ بن مسلم: ١٤٣.

معبد بن وهب المدنى: ١٧٧.

ابن المعتز (عبد الله): ٣٦، ٣٦.

ابن المقفع (عبد الله): ١١٢.

المكتفى العباسي (على بن أحمد): ٥٥.

المنذر بن ماء السماء: ٢١١.

المنصور العباسي (أبو جعفر) ١٨٠،١٧٩.

أبو منصور: ٦٧.

منصور النمري: ٧٩.

المنفسون (رجل): ۲۸۰.

المنكجور (رجل): ۲۸۰.

المهتدي العباسي (محمد بن هارون): ٣٦، ١٧٥.

المهدي بن المنصور العباسي: ١٨٠، ١٨٠.

المهلهل بن نصر بن حمدان: ٢٧٩.

ميَّة (امرأة في الشعر): ٣٠.

ميمون بن هارون الكاتب: ١٠، ٢٦٢، ٢٦٢.

(U)

ابن النديم: ١١١، ١٢٩.

نصر (راو): ۱۹۸، ۲۰۹.

نصر بن حمدان: ۲۷۹.

نصر بن منصور بن بسام: ١٢.

أبو نواس (الحسن بن هاني): ۷۸، ۸۰، ۹۸، ۱۷۰.

**(-A**)

هاجر (زوج إبراهيم الخليل): ١١٥.

الهادي بن المنصور: ٥٥.

هارون = الواثق بن المعتصم.

هارون الرشيد: ۷۹، ۱۲۳، ۱۷۹، ۱۹۰، ۲۰۸.

هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات: ٩، ٢٤، ٣٦، ٢٦٠.

هرثمة شارباميان: ٦٧.

هند (في الشعر) ٣٠.

والبة بن الحباب: ٩٧.

أبو الوزير: ٦٣، ٦٨.

وكيع = محمد بن خلف.

أبو الوليد ابن أحمد بن أبي دواد: ٥١.

وهب بن سعيد: ٣٦.

(ي)

ياسين طه العيساوي: ٦.

ياقوت الحموي: ٦٤.

يحيى الجرمقاني: ۱۲، ۲۸، ۹۷، ۹۸.

يحيى بن معاذ: ١٤٣.

يزيد بن عبد الله الحلواني: ٦٧.

اليسع (مترجم): ٢٣.

يعقوب (النبي): ۲۷، ۹۱.

اليفز بن سام بن نوح: ٢٢٥.

يوحنا بن ماسويه: ٢٣.

يونس بن حبيب النحوي:١٦٣.

|  | ν. |
|--|----|
|  |    |
|  |    |
|  |    |
|  |    |
|  |    |
|  |    |
|  |    |

## ٤ - فهرس القبائل والشعوب والجماعات (أ)

الأئمة: ٨١.

الأتراك: ٦، ١٤، ١٨، ٧٠، ١٤٣.

الأدباء: ٥، ٢٣، ٢٥، ٧٥، ٢٧، ٧٨.

أدباء الكتَّاب: ٧٧.

الأشعرية: ١١١.

أصحاب الديوان: ٢٥.

أصحاب السلطان: ١٤.

أصحاب المظالم: ١٥، ٤٨.

الأطباء: ٢٣.

الإماء: ٧، ١٩.

الإمامية: ١٨٢.

الأمراء: ٥٣، ٨١، ٩٠، ٩٥.

أمهات الأولاد: ٦.

بنو أمية : ٨١، ٨٢، ٨٤، ١٤٤.

أهل أضاخ: ٧٨.

أهل بغداد: ٨٦، ١٨١، ١٨٣.

أهل البيت: ١٨٢، ١٨٣.

أهل الجزيرة: ٨٩.

أهل الحرم: ١١٥.

أهل الحرمين: ١٩٠.

أهل خراسان: ۲۲، ۹۱، ۲۲۲.

أهل العسكر: ١٨.

إياد: ۲۷۲،۱۵۰،۱۰۰، ۲۷۲.

(**'**)

الباحثون: ٦.

البرامكة: ٧١، ٧٨، ٧٩، ١١٩، ٢٤٢.

البربر: ١٧٧.

بنات نعش: ۲۰۵.

(°)

التجار: ۳۰، ۵۰، ۱۷۸، ۱۷۸.

تجار بغداد: ٩.

تجار الكرخ: ٢٤٤.

(ج)

الجاهليون: ٨١، ٨٤، ٩٠.

الجهمية: ٤٠، ٣٤، ٢٧، ٧٩، ١١١، ١٥١، ٢٧٢.

الجواري: ۷، ۲۲، ۹۰، ۹۰، ۲۲۲.

(ح)

الحجَّاب: ٢٩، ١٥٩.

الحُجًاج: ٣٢.

الحشوية: ١٨١.

```
حِميَر: ١٧٠.
```

(خ)

الخراسانية: ٥٤.

الخُرَّمية: ۲۷۹، ۲۷۹.

الخلعاء: ٩٠.

الخلفاء: ٥، ١٣، ٢٤، ٣٦، ٤٤، ٥٤، ١٥، ٥، ٥، ٥، ٠٠، ٧٠، ٧٧، ٧٧،

.100,101,100,90,90

خلفاء بغداد: ٢٥٤.

الخلفاء الراشدون: ۸۲.

(ذ)

ذبيان: ۲۰۹.

**(**()

الرافضة: ١٨١.

الرعية: ١١٥، ١١٩.

الرواة: ٣٣.

الروم: ۸۲، ۸۳، ۱۷۱، ۲۱۲، ۲۷۹.

الرؤساء: ٢٠٨.

**(ز)** 

الزط: ٨١، ٨٢، ٨٣ ، ٢٧٨ .

الزنج: ۲۷۸.

الزنادقة: ٨٤، ٢٧٢.

```
الزهاد: ۸۲.
```

(w)

السبابجة: ٢٧٨.

السند: ۲۷۸.

السودان: ۲۷۸.

( m )

الشاكرية: ٦٧.

الشعراء: ٥، ٦، ٦٦، ٥٤، ٥١، ٥٧، ٩، ٩٠، ١٧٥، ٢٢، ٢٤٥، ٢٢٢، ٢٧٢.

الشعراء الكتَّاب: ٧٧، ٧٩.

الشياطين: ٥٤.

الشيعة: ٤٥، ٧٦، ٥٥١.

(ط)

الطارقيون: ٢٠٦.

بنو طاهر: ٤٨ .

طلاب العلم: ٧٥.

طيء: ١٥٤.

(2)

بنو عامر: ۱۷۸.

العبلات: ١٧٧.

العامة: ٢٤، ٢٧٥.

العباسيون: ٢٠٩، ٢٨، ١١٥، ٢٠٩.

بنو عجل: ۲۲۰،۱۵۶،۲۲۰.

العذريون: ٩٣.

العرب: ٥٦، ١٠١، ١٠٢، ١٥٣، ١٥٦، ١٧٦.

بنو عبس: ۲۰۹.

العبيد: ١١٩.

العجم: ١٧٦.

العلماء: ٥، ٢٢، ٣٢، ٥٢، ٨٧، ٨٠، ٢٧١، ٢٢٠.

العمال: ١١١، ١٤، ٥٩، ١١١، ١٢١.

عمال الخراج: ١٤.

العماليق: ١٥٤.

(غ)

الغلمان: ۲۸، ۲۹، ۲۷، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۹۰.

غني: ۱۷۸.

الغواني: ٨١.

(ف)

الفرس: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱.

الفرسان: ۲۹، ۸۱.

الفقهاء: ١٩٧،١٥٠.

(ق)

القادة: ٢٤٤.

القبط: ٢٤٦.

```
بنو قشير: ٧٨.
```

القضاة: ٤٣، ٥١، ٥٩، ١٢١، ١٥٠، ١٥١، ٢٧٢، ٥٨٠.

القُّواد: ٦، ١٤، ١٨، ٤٧، ٦٠، ٢٠٨.

قواد المشركين: ٨٣.

القيان: ۲۲۲، ۹۰، ۹۱، ۹۰، ۲۲۲.

### (4)

الكُتَّابِ: ٥، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١١، ١١، ٥١، ٧١، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٣، ٢٩، ١٥، ١٥، ٢٥، ٢١، ٢٩، ٢٩، ١٥٠ .

كتَّاب الدولة: ١٠.

كتًاب السلطان: ١١.

الكرج: ٢٢٠.

الكَفَرة: ١١٨، ١١٨.

**(U)** 

اللغويون: ١٠، ٢٥، ٣٣.

اللوطية: ٩٦.

(4)

المترجمون: ٢٣.

المجاهدون: ۸۱.

المجوس: ١٤٤، ٢٤٤.

بنو مخزوم: ۱۷۷.

المخنشون: ٥٩.

بنو مراد: ۱۷۰.

```
المرازبة: ١٦١.
```

مزینه: ۲۰۳.

المسلمون: ٥٥، ٨٢، ٨٣ ، ١١٤، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٨٩، ٢٧٠.

المشايخ: ١٧٦.

المشركون: ۸۳.

المصادرون: ٦٣، ٦٤، ٥٥.

المعتزلة: ٤٠، ٤٣، ٢٧١، ١١١، ١١٠، ١٥٠، ١٥١، ٢٧٢، ٢٨٥.

المقيِّنون (أصحاب القيان): ٢٦٠.

الملوك: ٨٠، ٢٦٤.

المؤرخون: ۱۸٤،۷۸،۷۲۱.

الموظفون: ١١٣.

(<sup>1</sup>)

النابيتية: ١٨١.

النحويون: ١٠، ١٤٥.

نساء الملوك: ٢٦٤.

النسَّاخ: ٢٣.

النصارى: ۱۲۲، ۱۲۱، ۲٤٦.

نصاری مصر: ۲٤٦.

النقاد: ٧٩.

(♣)

الهنود: ۲۷۸.

()

الوزراء: ۲۶، ۵۱، ۵۳.

الولاة: ١٤، ٢٤، ٧٨، ٨١، ١١١، ١١٣، ١١٥، ٢٤٤.

ولاة الثغور: ١١٧.

(ي)

اليونان: ١١٢.

# هرس الأماكن والمواضع والبلدان (أ)

أبيورد: ۲۷۵.

أجأ: ١٥٤.

أذربيجان: ۲۸۰،۲۷۹.

أرَّان: ۲۷۹.

أرمينية: ١٥٦.

أضاخ: ۷۸.

الأمصار: ٧٧.

أنقرة: ٢٢٥.

الأهواز: ٤٨، ١٢٢.

**(ب)** 

باذغيس: ١٨٤.

باطس: ۲۷۹.

البحرين: ٢٤، ٧٨، ١٩٢.

بحر الهند: ١٥٦.

البدندون: ۲۷۲.

بذندون: ۲۷۲.

البدنرون: ۲۷۲.

البذُّ: ٢٧٩.

برقة ثهمد: ۱۷۸.

```
البريراء: ٢٠٦.
                             البصرة: ۲۲، ۳۵، ۳۹، ۷۸، ۱۹۶، ۱۹۶، ۲۷۸.
بغداد: ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۸، ۲۲، ۳۳، ۳۵، ۲۳، ۲۸، ۷۰، ۱۱۶۳، ۲۷۱، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸،
                                           . 77 . . 70 £ , 7 . 9 . 1 9 £ . 19 . . 1 1 1
                                                         بلاد الروم: ٢١٢.
                                                             بلخ: ۲۷۵.
                                                       البيت الحرام: ١٠٦.
                                                           بيت الله: ٣٢.
                                                      بيت المال: ٤٩،٤٨.
                                   (<sup>ت</sup>)
التنسور: ٦، ١٤، ٣٦، ٤١، ٤٧، ٤١، ٥٩، ٥٩، ٥٣، ٥٦، ٩٦، ٧١، ٧٢، ١٤٢، ١٤٧،
                                                                 . ۲۸۸ . ۲۲۹
                                                           تهامة: ١٨١.
                                                            التيز: ٢٤٢.
                                   (ث)
                                                             ثبير: ٢٠٦.
                                                       ثبير الأعرج: ٢٠٦.
                                                        ثبير غني: ٢٠٦.
                                                            الثغر: ۲۷۲.
```

الثغور: ۲۰۸، ۲۰۸.

ثهمد: ۱۷۸.

(ج)

جامعة الدول العربية: ٦، ١٤١، ١٤١.

جُبَل: ۹، ۱۶۳، ۲۲۰، ۲۲۵.

جراء: ٢٠٦.

الجزائر: ١٢١.

الجزيرة: ٧٩، ٢٤٢، ٢٤٢.

جيحون: ٥٧٥.

(ح)

الحجاز: ۲۰۶، ۲۰۶.

الحرم: ١١٥، ٢٤٢.

الحرمان: ١٩٠.

الحمى: ١٧٨.

**(さ)** 

خراسان: ۲۷، ۹۱، ۵۰۱، ۱۸۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۸۷.

خلاط: ١٥٦.

(2)

دار الخلافة: ۱۳، ۲۲، ۷۸.

دار الكتب المصرية: ١٤١.

دبیق: ۲۲۹.

دجلة: ۲۲۷،۱٤۳.

الدسكرة: ٩، ٢٧٥.

```
دمشق: ۱۷۹.
                                                   الدواوين: ٦٤.
                                           ديوان الخلافة: ٢٥، ١١٧.
                                                   الدينور: ١٨٤.
                                                     ديبل: ۲٤۲.
                                (ذ)
                                                  ذات عرق: ۱۸۱.
                                ()
                                              رضوی (جبل): ۲۰۶.
                                                     الرقة: ١٧٨.
                                                  ركّ (واد): ۱۷۸.
                                ((i)
                                                       زرود: ۲۱.
                                                زمزم: ۱۱۷،۱۱۵.
                               (w)
سامراء: ۱۳، ۲۸، ۷۰، ۸۳، ۱٤۳، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۷، ۲۲۰، ۲۷۹، ۲۷۹،
                                                               . ۲۸.
                                                     السجن: ٧٠.
                                              سجستان: ۲۲۲، ۲۷۵.
                                         سرخس: ۱۹۱، ۲۲۶، ۲۷۵.
                                              سلمى (جبل): ١٥٤.
```

سميراء: ١٥٤.

السند: ۲٤۲.

السواد: ١٧٩.

سواد العراق: ١٩٤.

(ش)

الشام: ١٥٤، ١٧٨، ١٨٤، ٢٢٥، ٢٤٢.

الشحر: ٢٤٢.

(ص)

صفا: ١٥٦.

(ط)

الطائف: ٢٤٢.

طالقان: ۲۷٥.

طبرستان: ۲۸۰.

طخارستان: ۲۷۵.

طرسوس: ۲۷۲.

طسوج كسكر: ١٤٣.

طوس: ۱۸۳.

(2)

عدن: ٥٥، ١٠٢، ١٥٦، ٢٤٢.

العراق: ٨٦، ١٧١، ١٧٨، ١٨٣، ١٩٠، ١٩٤، ٢٧٥.

عرفات: ۲۳۱.

عرفة: ۲۰٦.

عـزور: ۲۰۶.

عمورية: ٨١، ٨٣، ٨٤، ١٤٣، ٥٢١، ٢٥٥، ٢٦٩، ٢٧٩.

عُمان: ۲٤۲.

(غ)

غزنة: ۲۷٥.

الغور: ۱۸۱.

غور تهامة: ۱۸۱.

(ف)

الفرات: ٥٢.

الفرما: ٢٢٩.

فم الصلح: ۲۲، ۸۰، ۲۲۰.

فَيْد: ١٥٤.

(ق)

القاطول: ۱۳،۱۳.

قالي قلا: ٥٥، ١٠٢، ١٥٦.

قرن المنازل: ٢٤٢.

القريَّات: ١٥٤.

قَـفَل: ٢٤٢.

(<sup>2</sup>)

الكرج: ٢٢٠.

كرج جُدًان: ١٧٨.

الكرخ: ٩، ٥٠، ١٧٨، ٢٤٤.

كرخ البصرة: ١٧٨.

كرخ بغداد: ۱۷۸.

كرخ الرقة: ١٧٨.

كرخ سامراء: ۱۷۸.

كرخ ميسان: ١٧٨.

كرمان: ۲٤۲، ۲۷٥.

کسکر: ۲۷۸.

الكوفة: ١٧٩، ١٧٩.

(4)

المدائن: ٢٦٠.

المدينة: ۱۷۷، ۱۸۲، ۲۰۲، ۲٤۲.

مرو: ۸٦، ۱۹٤، ۲۷٥.

مصر: ۱۹، ۱۷۰، ۱۸۶، ۲۲۹، ۲۲۲، ۲۶۲.

معهد المخطوطات: ٦، ١٢٩، ١٤١.

کة: ۲۶، ۳۳، ۸۷، ۱۱، ۱۱، ۱۵۱، ۲۲۱، ۱۲۷، ۲۰۲، ۱۳۹، ۲۶۲، ۲۸۲.

مَلَل: ٢٤٢.

مناز جرد: ۲٤۲.

منبج: ۲۰۸.

المنصورة: ٢٤٢.

میسان: ۱۷۸.

(<sup>¿</sup>)

ناطس: ۲۷۹.

نجد: ۱۸۱.

النجف: ١٩٠.

نسا: ۲۷٥.

نهر جيحوذ: ٢٧٥.

نيسابور: ١٨٤، ٢٧٥.

(4)

الهاروني: ٦٧.

هَجَر: ۱۹۲.

هـراة: ٢٧٥.

الهند: ٢٥١، ٢٤٢، ٥٧٦، ٨٧٢.

(6)

وادي الجون: ۸۳.

واسط: ٢٤٥.

(ي)

ياطس: ۲۷۹.

اليمامة: ۲۸، ۷۸.

اليمن: ۲٤۲، ۱۸۱، ۱۷۰، ۲٤۲.

ینبع: ۲۰٦.

## ٦- فهرس الموضوعات

| V-0 | المقدمة                                         |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | الفصــل الأول: سيرته                            |
|     | نشأته                                           |
|     | وزارته                                          |
|     | ابن الزيات الإنسان                              |
|     | حياته الخاصة وصلاته بأعلام عصره                 |
|     | بين الصداقة وبين العداوة والحسد                 |
|     | أ_أصدقاؤه ومن مدحه                              |
|     | الجاحظ، الحسن بن وهب، راشد الكاتب من مدحه       |
| ٣٩  | من الشعراء                                      |
| ٤٢  | ب _ أعداؤه ومنافسوه                             |
|     | أحمد بن أبي دواد، إبراهيم الصولي، علي بن الجهم، |
| ۰۹  | دعبل الخزاعي، العَكَوَّك                        |
| ۰۹  | نكبة ابن الزيات وقصة التنور                     |
| 71  | صورة متخيلة للتنور                              |
| ٦٣  | التنور                                          |
| V • | شعره عند العذاب                                 |
| ٧٣  | من رثاه بعد موته                                |
|     | الفصل الثاني: أدبه                              |
|     | أ _ شعره                                        |

| ۸ •          | ١-المديح                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | ٢_ الـرثاء                                                               |
| ۹            | ٣_ الغزل                                                                 |
|              | ٤_الخمر ومجالسها                                                         |
|              | ٥_ الهجاء                                                                |
| ١٠٣          | ٦_العتاب والإخوانيات                                                     |
| ١٠٦          | ٧_ الحكمة ورثاء النفس                                                    |
| 111          | ب ـ نثره                                                                 |
|              | خصائص نثره: الإِيجاز، البساطة والوضوح، قلة السجع،                        |
| 117          | الميل إلى الإزدواج والترادف، مراعاة مقتضى الحال                          |
| 1 1 Y        | النصوص النثرية                                                           |
| ١١٧          | ١_الرسائل الصادرة عن ديوان الخلافة                                       |
| ن الرعية، في | عهد للواثق على مكة، القبض على بابك الخرمي، في حق السلطان وحة             |
| المؤمنين، في | حرمة المسلمين، في علاقة الخليفة بالرعية، في إسباغ النعم، في أفعال        |
|              | الخليفة وطاعة الله، في تنبيه العمال، في التلطف بعبد الله بن طاهر،        |
|              | رسالته في البيعة للمتوكل                                                 |
| 171          | ٧_ رسائل عامة كتبها إلى من هم تحت إمرته                                  |
| حظ، رد علي   | رسالة إلى الحسن بن وهب، رد على معاتبة الحسن بن وهب، رسالته إلى الجا      |
| ۷            | رسالة إبراهيم الصولي، مما قاله في صفة القلم، في التحذير من الصديق الجاهل |
| 171          | توقیعاته                                                                 |
| ١ ٢ ٧        | الفصل الثالث: تحقيق ديوانه                                               |
|              | ديوان ابن الزيات                                                         |
| ١٣٠          | عملي في الديوان                                                          |

| 177                                     | صور من الأصل المخطوط    |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| ١٤١                                     | مخطوطة ديوان ابن الزيات |
|                                         | النص الحقق              |
| 1 & 7                                   | حرف الألف               |
| ١٤٥                                     | حرف الباء               |
| 177                                     | حرف التاء               |
| 177                                     | حرف الجيم               |
| ۸۶،                                     | حرف الحاء               |
| \ Y •                                   | حرف الدال               |
| ١٨٧                                     | حرف الراء               |
| ۲.۸                                     | حرف السين               |
| 71.                                     | حرف الضاد               |
| 717                                     | حرف العين               |
| 719                                     | حرف الفاء               |
| 770                                     | حرف القاف               |
| 77.                                     | حرف الكاف               |
| 777                                     | حـرف اللام              |
| 701                                     | حرف الميم               |
| 777                                     | حرف النون               |
| 777                                     | حرف الهاء               |
| 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | حرف الياء               |
| 791                                     | ثبت المصادر والمراجع    |
| T.1                                     | الفهارس العامة          |

| ٣٠٣        | ١- فهرس ديوان ابن الزيات           |
|------------|------------------------------------|
| ٣١٣        | ٢- فهرس شعر بقية الشعراء           |
| ٣١٧.       | ٣- فهرس الأعلام                    |
| 440        | ٤ - فهرس القبائل والشعوب والجماعات |
| ٣٤٣        | o_ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان  |
| ۲0۱        | ٦- فهرس الموضوعات                  |
| <b>709</b> | ٧- القدمة باللغة الانجليزية        |

## الكتب الصادرة للمؤلف

| دار النشر                                             | اسم الكتاب                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مكتبة النهضة – بغداد ١٩٦٤                             | ١- الإسلام والشعر                              |
| ط١ مكتبة النهضة بغداد ١٩٦٤                            | ٢ ـ شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه             |
| ط۲ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١                          |                                                |
| ط٣، ٤، ٥، ٦ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٣-٢٠٠٢            |                                                |
| ط١ وزارة الثقافة، بغداد ١٩٦٨                          | ٣- ديوان العباس بن مرداس السلمي                |
| ط٢ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩١                          |                                                |
|                                                       | ٤ _ الجاهلية                                   |
| مطبعة المعارف، بغداد ١٩٦٨                             | (مقدمة في الحياة العربية لدراسة الشعر الجاهلي) |
| ط ١ مطبعة المعارف، بغداد ١٩٦٨                         | ٥- شعر النعمان بن بشير الأنصاري                |
| ط۲ دار القلم، الكويت ۱۹۸۵                             |                                                |
| ط١ مكتبة الأندلس، بغداد – بيروت ١٩٧٠                  | ٦- شعر عروة بن أذينة                           |
| ط٢ دار القلم، الكويت ١٩٨١ -                           |                                                |
| ط١ مكتبة الأندلس، بغداد - بيروت ١٩٧٠                  | ٧- لبيد بن ربيعة العامري                       |
| مكتبة الأندلس، بغداد – بيروت ١٩٧١                     | ٨- شعر المتوكل الليثي                          |
| ط ١ مطبعة الآداب، النجف ١٩٧٢                          | ٩ ـ شعر الحارث بن خالد المخزومي                |
| ط۲ دار القلم، الكويت ۱۹۸۳                             |                                                |
| ط١ مكتبة التربية، بغداد - بيروت ١٩٧٢                  | ١٠- الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه                |
| ط٢ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٧٩                          |                                                |
| ط٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٣ –٢٠٠٠. |                                                |
| مكتبة التربية، بغداد – بيروت ١٩٧٢                     | ١١- شعر عبدة بن الطيب                          |
| وزارة الثقافة، بغداد ١٩٧٤                             | ٢ ١- شعر عبدالله بن الزبير الأسدي              |
| وزارة الثقافة، دمشق ١٩٧٥                              | ١٣- شعر أبي حية النميري                        |

ط١ مكتبة الأندلس، بغداد - بيروت ١٩٧٦ ١٤ - شعر عمرو بن شأس الأسدي ط۲ دار القلم، الكويت ۱۹۸۳ ط۱ دار الحرية، بغداد ۱۹۷٦ ١٥ - شعر عمر بن لجأ التيمي ط۲ دار القلم، الكويت ۱۹۸۱ ٦١ - الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية طبعة جامعة بغداد ١٩٧٦ (ترجمة عن الإنجليزية) ط١ وزارة الثقافة، بغداد ١٩٧٦ ١٧ - ديوان الطغرائي (بالاشتراك مع الدكتور على جواد الطاهر) ط٢ دار القلم، الكويت ١٩٨٣ ط١ وزارة الثقافة، دمشق ١٩٧٦ ١٨ - شعر هدبة بن الخشرم العذري ط۲ دار القلم، الكويت ۱۹۸۵ ط ١ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٧٨ ١٩ - أصول الشعر العربي لمرجليوث ط۲، ۳ مؤسسة الرسالة، بيروت ۱۹۸۱ ( ترجمة عن الإنجليزية ) ١٩٩٨، ط٤ جامعة قاريونس ١٩٩٤ ط١ معهد المخطوطات العربية، القاهرة ١٩٧٨ ٠٠ - شعر عبدالله بن الزبعري ط٢ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١ مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة ٢١ ـ ديوان أحمد بن يوسف الجابر (بالاشتراك مع الدكتور محمد قافود) قطر ١٩٨٣ مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٨٦ ۲۲ ـ شعر خداش بن زهير العامري ط١ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٢ ٢٣ ـ قصائد جاهلية نادرة ط١ دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٣ ٢٤ – كتاب المحن لأبي العرب التميمي ط٢ دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٨ (تحقيق) دار القلم، الكويت ١٩٨٤ ٥٧- الزينة في الشعر الجاهلي ٢٦ - الأقول الكافية والفصول الشافية (في الخيل)

للملك على بن داود الرسولي الغساني

٢٧ ـ الملابس العربية في الشعر الجاهلي

دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٧

دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٩

٢٨- كتاب الردة للواقدي (تحقيق) دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٠ ٢٩ - كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل للوشاء (تحقيق) دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩١ ٣٠- منهج البحث وتحقيق النصوص دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٢ ٣١- الخط والكتابة في الحضارة العربية دار الغرب الإِسلامي، بيروت ١٩٩٤ ٣٢- أمالي المرزوقي (تحقيق) دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٥ ٣٣- المستشرقون والشعر الجاهلي دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦ دار الغرب الإِسلامي، بيروت ١٩٩٨ ٣٤ - الكتاب في الحضارة الإسلامية ٣٥- كتاب المنتخل للميكالي دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٠٠٠ ( تحقیق ) ٣٦ محمد بن عبدالملك الزيات دار البشير، عمّان ٢٠٠٢ سيرته، أدبه، تحقيق ديوانه ٣٧ - المحاضرات والمحاورات للسيوطي (تحقيق) قيد الطبع

more objectives studies from scholars and researchers.

In fact Ibn Al Zayat lived in a time similar to ours, it is a time of social and political upheavers and the dominance of foreigners over the khaliphate. This institution was the victim of these foreigners as represented by Turkish leaders and soldiers. There were also the weakness of khalifs themselves who were under their personal impulses and conspiracies of their mothers and wives. Ibn Al Zayat wanted to restore the power and authority of the state and he was able to succeed in certain time, but he faced fierce conspiracies from his foes and from those individuals who had special interests. The result was his imprisonment, confiscation of his properties and torture which led finally to his death.

I hope that my work will be a lesson on one hand and on the other an important step towards enhancing Arabic Literature which lived under the care of our civilization and authenticity.

Prof. Yahia B. Wahib Al Jubouri

collected information concerning poets and writers who were themselves thrown into prison, tortured, their properties confiscated, exiled or put to death. Such information which I have gathered will be put to light some day, if Allah wishes. In any case Ibn Al Zayat was among the late writers. During my collection of information I used to consult the diwan of Ibn Al Zayat, but it was available only to some scholars who flourished in the second half of the last century. The diwan was edited by the late Jamil Said about half a century ago and it is no longer found in bookstores. In addition some poems of Ibn Al Zayat was missing from the published version of the diwan.

All these factors encouraged me to study literary work and tragedy of Ibn al Zayat in order to reedit his diwan. I was able to get the original Ms from the library of Egypt (Dar Al Kutub). I faced difficulties in obtaining information from the Institute of Ms. of the Arab League but thanks to the efforts of Yasin Taha Al Aissawi and some Egyptian scholars I was able to get a copy of the ms. of the diwan. I'am really thankful to them. In many opinion editing manuscripts or republishing books without comparing them with their originals is a work without value and it may be considered a thievery and an injury to others.

In fact Ibn Al Zayat was not unknown man. He received attention from many researchers, the first among them was the work of the late Mohammad Kurdi Ali whose book, Umara Al Bayan (The Princes of Eloquence), appeared in 1937. IN the series of Alam Al Arab (The Notables of the Arabs) Mahmoud Al Hajrassi published his book under the title Mohammad Ibn Abdul Malik Al Zayat of Al Tannour (The Oven). Also in 1983 Fayz Alam Al Din Al Qays published a book under the title Mohammad Ibn Abdul Malik Al Zayat. All these publications are useful and have the privilege of being the pioneers. My study of Ibn Al Zayat however the life of Ibn Al Zayat and his writing, as well as poets and writers like him, are still in need of

## Mohammad Ibn AbdulMalik Al-Zayat His Biography, Literature and Diwan

#### By

#### Dr. Yahia Al-Jubouri

#### Professor, Al-al Bayt University

The first time I heard about Ibn Al-Zayat was when I was a high school student about a half century ago. My teacher then, mohammad Hassan Al-Addad, was a literary figure, good reader and with a high attention. He used to provide me with special care and good attention. He also used to care after intelligent students and give them literary and cultural books to read and report to him about their readings. Now I know that he died when the diwan of Ibn Al-Zayat was first published about 1950 even taught them the wonderful qasida (poem) of Al-Zayat in which the elegized his wife. This qasida was among most famous in its kind especially when describing a child who lost his mother. The child used to be busy playing in the day, however, when the night falls and the darkness covers the whole universe the child's tears began to pour out while remembering his mother's tenderness.

This poem had a lasting impact upon my heart. I memorized it and I still remember it despite the passing of many years. Since then the picture of Ibn-Zayat was printed in my mind as it is linked to his oven (tennour0 which he made in order to torture his foes but he was himself tortured in it and consequently died in it. In 1983 I edited Kitab Al-Mihan (tragedies0 of Abou Al Arab Al Tamimi. Since this book contains stories of the torture, imprisonment and death of khalifs and scholars, I decided to complete it by adding it what was missing from it. In this way I wrote on tragedies and I





